

A.U.B LIBRARY

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT



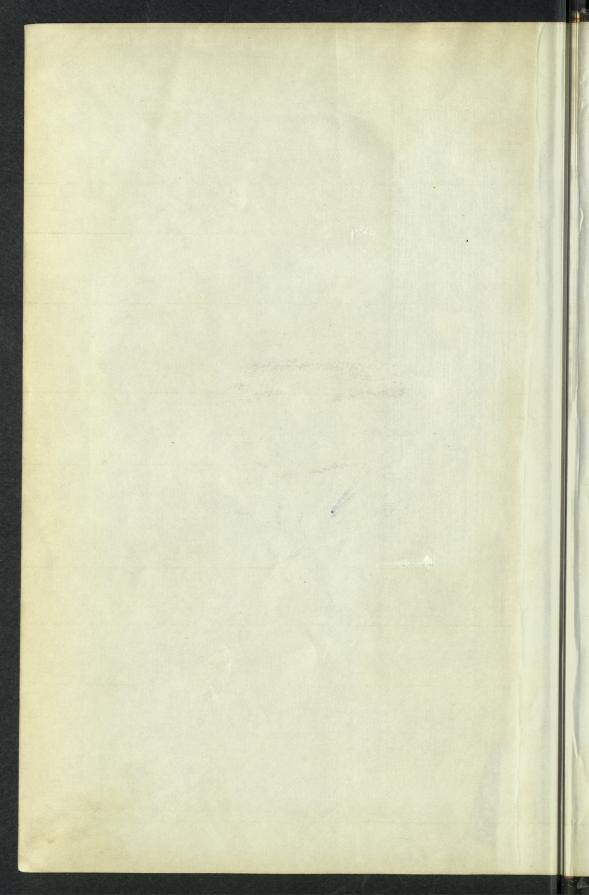





علم الدار الدور الدور الدور الم الدور الد

علم بالى قد عروت ما دع من سنة به الموقع هجريد 27 الما لتلاثبة ساب لا في هلا خاصة وهوا ولي عجع الدي الديب وصعوت عندي الري هم لبر مني مين والذا في لاحل ان في هذا الزماد ظرول طائفة بيت العضو في المحان في هياد الزمان الطروبين المهار منها الما توان الطروبين المهار منها الما توان عنها مرسروجك المناط المنها للا توان الطروبين المهار منها الما توان عنها من على ان في الما المناط المنها المناط المنها المناط المنها المناط المنها المناط المنها المناط المناط المنها المناط المنها المناط المنها المناط المنها المناط المناطق المناط المناط المناطقة المناطق

صورة فوتغرافية لاول صفحة من «تاريخ الشام» ( طالع المقدّمة صفحة ج) Vis ail تطغن النا وثائيق تاريخيية للكرسي الملكي الانطاكي تاریخ الشام (۱۷۲۰ ـ ۱۷۸۲) للخوري مخاش ربك الدمشقي م الم يتضمن تاريخ الشام وفلسطين ولبنان للوزراء والحكام من بيت العظم ومعاصرهم مزاحميهم ومواليهم وماكان من حروب واحكام ومظالم وحوادث مهمة للاسلام والنصرانية ولاسها طائفة الروم بقسميها وماكان بين الفرقتين من الفتن والسلام والرخاء ~~~ \$ \$ \$ · ~~ عنى بتعليق حواشيه مع ملحق جزيل الفائدة الخوري فيطنطين الباشا المخلصي many & Berry 49694

بمطبعة القديس بولس في حريصا ( لبنان ) ١٩٣٠

11-1 Weber Victor نطف

# الى القراء الكرامر

نشر هذه الصفحات عملًا بالخطة التي رسمناها لانفسنا يوم وعدنا القراء الكرام باننا سنتحفهم كل سنة بهدية او هديتين نختارهما من الكتب المفيدة والشائقة ولاسيا التي لها علاقة بتأريخ الكرسي الملكي الانطاكي . وغرضنا من ذلك ان نجمع شتات الوثائق التأريخية الشرقية ليتألف منها على توالي السنين مجموعة وافية تميط اللثام عن مخبآت كثيرة من تاريخ هذه الاصقاع الديني والمدنى . وعلى هذا قد سبقنا فنشرنا تحت هذا العنوان: الوثائق التاريخية ما نقله لنا الشماس توما الحلى عن السنين الاخيرة للبطريرك مكسيموس الثالث مظلوم وها نحن ننشر الان تحت العنوان نفسه حلقة جديدة لهـ ذه السلسلة التاريخية اعنى بها « تاريخ الشام » للخوري ميخائيل بريك الشهير . وقد علق حواشيه واضاف اليه ذيلًا جزيل الفائدة حضرة صديقنا المؤرخ المدقق الخوري قسطنطين الباشا ب م . فاليه خالص شكرنا

ولا ريب في ان القراء سيرتاحون الى مطالعة هذه الصفحات وما اضاف اليها حضرة الاب العلّامة من الشروحات القيمة التي تصحح ما طرأ على بعضها من النواقص التاريخية



### مقلمت

## لناشر الكتاب

لا يخفي ان الانسان شديد الرغبة في الاطلاع على تاريخ السلف من قومه وبني وطنه فانه حالا تظهر عليه سمات التعقل تستولي عليه هـذه الرغبة ولا تزال فيه على زيادة وغو على قدر مـا يزكو عقله وتتسع مداركه وما ذلك الا لكونها صادرة عن رغبته في تحسين احواله الحاضرة ومجانبة ما سا من احواله الماضية

على اننا مع مشاهدتنا ترقي اصناف العلوم وانتشارها عندنا بفضل انتشار اللهدارس العالية فيا بيننا نرى علم التاريخ لا يجاري سائر العلوم العالية في مدارسنا وبين افرادنا \_ ونريد به ناريخنا الشرقي الذي هو ناريخنا الخاص وتاريخ وطننا العزيز وتاريخ اجدادنا الذي لا يخلو من فخر ومجد وامشال صالحة وعبر مفيدة \_ فلم يكن يتجاوز الكتاب فيه نقل ما طبع منه سابقاً او ترجمة ما كتبه عن بلادنا كتاب الافرنج مما شاهدوه فيها او رواه لهم اصحابهم من تاريخنا واصوله مما لا يسوغ للمؤرخ المدقق ان يستهين به او يعيبه

وقد أُخذ العلماء من عهد غير بعيد ينشرون في المجلات العلمية وفي كتب خاصة ما طوي من اصول التاريخ القديمة ويجدون في البحث عنها ليستخرجوا خباياها من زوايا المحاتب الخاصة والعامة شرقاً وغرباً لنشرها خدمة لتاريخ السلف والوطن العزيز واهله وقد اسعدني الحظ بان نشرت غير كتاب من هذا القبيل في تاريخنا الديني والمدني قياماً بالواجب علينا ورغبة في ذكر مفاخر السلف ولبيان ما كان عليه اجدادنا رحمهم الله تعالى قلل ان انتقلت هذه الاحوال الى عهدنا الحاضر

ولا يجهل من عانى البحث في هـذا الشان ان الامر صعب وشاق جدًا

وقلما ياتي بامر عظيم لقلة من عني بكتابة التاريخ من اجدادنا . او لان ما كتبه البعض منهم ذهب و فقد بما انتاب هذه الديار من نوب الايام \_ وما كان اكثرها في بلادنا \_ او باعه من وقع له لمن عرف قدره من علما الغرب المستشرقين كما جرى الأمر بهذا التاريخ الشائق الذي كتب و نسخ في بلادنا ولم نجد نسخة منه فيها لنقابلها على النسخة التي نقلناها بالتصوير الشمسي عن النسخة الغريدة الوحيدة الموجودة في مكتبة مدينة برلين الالمانية

ومن هنا يعلم القاري النجيب السبب الذي دعانا لنشره وقد تضمن من المعلومات الجمة المهمة من تاريخنا الشرقي ولاسيما تاريخ دمشق واهلها اجمالاً وخاصة تاريخ طائفة الروم بقسميها من كاثوليك وغير كاثوليك مما وقف عليه المؤلف بذاته وشاهده بام عينه مما لا نجد له نظيرًا في ذلك المهد مع ما فيه من الأوهام والسخف في احكامه وعبارته

وقد كان المواف رحمه الله من اعلام رجال احدى الفرقتين وكان له شان وكلمة نافذة في هذا الانقسام الذي اشتد وتم الشقاق به في هذه البلاد بين افراد هذه الطائفة العزيزة التي كانت تمثل دائماً بصعة عقائدها وكثرة اتباعها الكنيسة الكاثوليكية في البلاد الشرقية وانحاز المواف الى حزب بطاركة القسطنطينية الاروام المخالف لحزب الوطنيين الكاثوليك ولهذا ترقى الى رياسة دير السيدة المشهور في صيدنايا ولو كان كاهنا مزوجاً وكان حينئذ هذا الدير من اكبر وأشهر اديار البطركية الانطاكية كما هو اليوم وكان فيه من الرهبان والراهبات جماعة لا يستهان بعددهم كما اشار المواف نفسه الى ذلك في تاريخه هذا ثم نوض اليه أمر النيابة البطريركية بالامور الروحية في دمشق ومع هذا لم يكن راضياً عما كان يجريه ذوو الشان في البطركية عما لا خير فيه كما ذكر ذلك في تاريخه غير مرة وبذلك اغنانا الموطع ترجمة خاصة له

ولهذا تحسب شهادته ذات قيمة في تاريخ دمشق ولاسيا تاريخ طائفته.

وهي كذاك ذات شأن عندنا لتاريخ طائفة الروم الكاثوليك لو كانت خالصة من الهوى الذي استولى عليه وملك نفسه وقلمه حتى جرى به في بعض المواضع من كتابه على غير سداد ولا صواب كما يظهر ذلك لكل مطالع بصير عواقع الكلام ولهذا تحسب شهادته فيا هو لهم بالف شهادة

والنسخة التي اعتمدنا عليها في طبعتنا هذه نقلناها كها سبق القول بالتصوير الشمسي عن النسخة الوحيدة منه الموجودة في مكتبة مدينة بركين عاصمة ألمانيا برقم ٩٧٨٦ من مخطوطاتها العربية ، وقد كُتبت هذه النسخة بخط واضح جميل كها ترى الصفحة الاولى منها في صدر كتابنا هذا ، ولم يذكر ناسخها اسمه فيها وهو الناسخ لكتاب « المذكرات التاريخية » الذي نشرناه سابقاً لتاريخ الشام في عهد ابراهيم باشا ، وقد ذهب حضرة صديقنا الاستاذ الفاضل عيسى اسكندر المعلوف انها من خط بني صروف الذين كانوا مشهورين باتقان الكتابة والخط في دمشق في ذلك العهد

وقد اخذنا على نفسنا ان نبيق هذا الكتاب على اصله لا نغير ولا نبدل فيه شيئاً رعاية للذمة في النقل وحرصاً على قيمته التاريخية بتامها كما يتحقق القاري النجيب ذلك بقابلته الصفحة الاولى من طبعتنا على الاصل الذي نقلنا منه الصفحة الاولى في صدر كتابنا . وعندنا نسخة مصورة كاملة لكل من يويد ان يقابل عليها طبعتنا اذا كان يخامره شك في ذلك

ولكي نزيد الكتاب فائدة وتحقيقاً علقنا عليه في مواضع كثيرة حواشي تاريخية مفيدة لايضاح ما وجدناه مبهماً او لتحقيقه او للتنبيه الى ما وقع فيه الموثف او الناسخ من الوهم والخطإ بقدر جهدنا في البحث والتدقيق وتركنا ما سوى ذلك لحكم القاري النجيب بما لا يصعب عليه ادراك فساده او صحته وربما اشرنا الى ذلك بوضع كلمة (كذا) بين هلالين بعده وكذلك وضعنا بين هلالين كل كلمة او جملة اضفناها على النص لايضاحه

ثم جعلنا في اخر الكتاب ملحقاً نشرنا فيــه بعض الوثائق التاريخيــة

وبعض المراسلات القديمة التي حررها اصحابها في ذلك العهد عن الامور او الحوادث التي ذكرها المو لف في كتابه با يجاز او اخطأً فيها الصواب الماماً المفائدة التاريخية التي يتوخاها كل مو رخ مدقق

الم

الح

•

3

5

فا

مر

-

ود

.,

الت

le

10

4

10

وليس لأحد أن يتهمنا بسوء القصد في نشرنا هذا التاريخ عـا فيه من تجديد تذكارات ماضية دفنت مع اصحابها وبليت مع عظامهم

على ان للتاريخ غاية سامية ومبادي كلية لا تقف عند الافراد في نشر اعمال السلف وان كانت لا تخلو من السيئات ولو كان اصحابها من ذوي المقامات العالية في الدين والدنيا . وتاريخ البشر ذو عبر كثيرة مختلفة كالبحر الزاخر فيه من الدرر والجواهر ما لا يعد وما قيمته فوق الذهب والفضة فضلًا عما فيه من مرافق الحياة مما لا وجود له في المسكونة . وفيه مع ذلك من اسباب الهلاك والمخاطر ما هو فوق كل حساب واهل السعي والحد من عقلاء الناس لا يحسبون ادنى حساب لاهواله ولا يبالون بما فيه من المخاوف بل يتخذونه انيس اسفارهم ورفيق حياتهم وسعادتهم وهم الموقون في قصدهم وعملهم

كذلك المؤرخون الصادقون لا يتوخون من اشتغالهم بالتاريخ الا الافادة على فيه من العبر الكثيرة المختلفة حيث يجد القاري الحسنة من اعمال السلف حسنة ظاهرة بالفعل فيقبل على مثلها ويرى السيئة منها سيئة ظاهرة بالفعل فيتجنبها ان اراد ان يعتبر بها . ونحن اولى الناس بالنظر في عبر تاريخ اجدادنا بما فيها من حسن وغير حسن مما لا يخلو من فائدة في سبيل تحسين احوالنا

وللمو لف عدا هذا الكتاب:

اولاً • كتاب جامع تواريخ الزمان وزهرة اعاجيب الكون والأوان ، نقله او لخَصه من مؤرخين مختلفين يوجد منه نسخة في مكتبة مطران الروم في حلب واذكر اني شاهدت نسخة منه في طرابلس الشام وهو

اماً

نانياً • تاريخ البطاركة الانطاكيين • الذي اشار اليه في صدر تاريخه هذا . وقد وضعه او جمعه اولاً الشماس بولس الحلبي ابن البطريرك مكاريوس تحت نظر والده المذكور مبتدياً فيه من بطرس الرسول الذي جمل اولا كرسية في انطاكية وتتبع فيه من خلفه من القديس اغناطيوس المتوشح بالله الى البطاركة الذين انتقلوا الى دمشق الى تاريخ والده البطريرك مكاريوس فاسهب فيه الكلام قدر ما اراد

وبعد موت الشماس بولس المذكور اكمل هذا التاريخ احد كهنة دمشق من بيت فرح بان اضاف اليه تاريخ وفاة البطريرك مكاريوس وما وقع حيننذ من الحوادث والفتن في البطركية بين كيرلس الحلبي حفيده من جهة وناوفيطوس الصاقزي واثناسيوس الدباس من جهة ثانية الى سنة ١٧٢٤

فتناول الخوري مخانيل بريك هذا التاريخ وأضاف اليه ما عرفه بنفسه من تاريخ بطاركة الابروام الذين تولوا البطركية الانطاكية في دمشق من سلفستروس القبرصي الى دانيال الذي ارتسم في القسطنطينية سنة ١٧٦٧ ومن ثم لا يوجد شي في تاريخ البطاركة المذكور الا وهو مقيد في هذا التاريخ الذي نزفه لمحبي التاريخ الشرقي

وقد نُقل تاريخ البطاركة المذكور الى اليونانية والروسية وطبع بها علمات مختلفة اتساعاً والجازاً وكذلك طبع الاصل العربي طبعات مختلفة واكمل طبعة واوسعها الطبعة التي تولاها سليم افندي قبعين في القاهرة سنة على طبعة واوسعها التاريخ تاريخ البطاركة الاروام وما كان من استبدادهم بالبطركية واحتكارهم للكراسي الاسقفية وما قام به الوطنيون من بالبطركية واحتكارهم للكراسي الاسقفية وما قام به الوطنيون من

الاكليروس والشعب حتى عادت البطركية اليهم بالسيد ملاتيوس دوماني رحمه الله اول البطاركة من الوطنيين

ثم اضاف اليه ملحقاً في اخره عنوانه نشأة الروم الكاثوليك وفيه من الاوهام الغريبة كل عجيب يضحك لها كل عاقل اديب وكان اولى بعلم الناشر واصحابه ان لا ينشروه على علاته الكثيرة ويكفينا أن نقول عنه انه مناقض في مواضع كثيرة لتواريخ بريك

وعندي نسخة من تاريخ البطاركة المذكور نقلتها سنة ١٨٩٩ عن نسخة مخطوطة ومنقحة عبارتها بقلم المرحوم الشيخ ابرهيم اليازجي مطابقة للتي طبعها سليم قبعين وكذلك عندي نسخة اخرى فيها زيادات جمة لا توجد في غيرها نقلتها عن نسخة قديمة في المكتبة الشرقية للابا اليسوعيين في بيروت لم تنقح عبارتها واذكر اني وجدت نسخة نظيرها في مينا طرابلس الشام عند الدكتور عفيف عنيف

وغاية ما نرجو أخيرًا بنشر هذا التاريخ الشائق اخلاص الخدمة للتاريخ الشرقي وافادة القرآ. الكرام به والله تعالى حسبنا بهذا وهو نعم الوكيل



# مقدمة للمولف

اعلم باني انا الفقير كاتبه الخوري مخائيل بريك قد كنت دائماً اشتهي ان اقف على تاريخ الدمشقيين وماذا صار في مدينة دمشق في الاعصار الماضية فيا بين البطار كة والاكليروس وماذا حدث من حكامها من الاحكام العادلة وغير العادلة لان كان شوقي جزيلا لان اقف على التواريخ القديمة وهلقدر فتشت ولم اجد لمدينة الشام تاريخاً ، غير انه كان في زمان موتة المطوّب الذكر البطريرك مكاريوس رجل كان يدعى الخوري فرح كتب في كتاب ما صار في زمانه فيم بين البطاركة فرح كتب في كتاب ما صار في زمانه فيم بين البطاركة كيرلس وناوفيطوس واثناسيوس باختصار فنقلتهم مع معرفتي (معلوماتي) بغير امور من غيره ووضعتهم فوق كتاب أورخ ماذا صار في زماني حتى يذكرني من يقف عليه وبالله أورخ ماذا صار في زماني حتى يذكرني من يقف عليه وبالله المستعان .

he also his do

اعلم باني عزمت ان أُورِّخ من سنة ١٧٢٠ مسيحية الموافقة لسنة ١٩٣٦ هجرية لثلاثة اسباب الاول لاني هذا ما شاهدته وهو اول وعيي على الدنيا وثابت عندي من الذين هم اكبر سناً مني والثاني لاجل انه في هذا الزمان ظهر طائفة بيت العضم وصاروا وزرا وحكام في مدينة دمشق وحلب وطرابلس وصيدا والثالث لأجل انه في هذا الزمان ظهر بين النصارى مذهب الكاثوليكية وابتدوا ينموا كسنبل الحنطة ، الأمر لله وحده



### 177 · aim

اعلم انه كان في سنة ١٧٧٠ مسيحية وزير في دمشق يقال له عثمان باشا ابوطوق وكان صاحب علوم ويميل للنصاري ولكن كان ظالم جائر وفي زمانه كثرت العوانية وصار جور على الرعايا وفي زمانه انتقل الى رحمة الله تعالى البطريرك اثناسيوس (الدباس) في مدينة حلب فانتدبوا عوضه في مدينة دمشق علمن يدعى سيرافيم وسموه كيرلس ورسموه بطريرك في مدينة دمشق على الكرسي الانطاكي بامر الوزير عثمان باشا ابوطوق لانه كان محبا لخاله المطران افتيميوس مطران صور وصيدا وايضاً كما قلنا كان يميل لجميع النصاري وهذا البطريرك وصيدا وايضاً كما قلنا كان يميل لجميع النصاري وهذا البطريرك وحيرلس اول من ارتسم من اولاد العربيين واظهر دين

<sup>(</sup>٢) في ٢٤ تموز سنة ١٧٢٤

<sup>(</sup>٣) الخوري سيرافيم طاناس دمشتي الاصل ارتسم بطريركاً من مطارئة البطركية الانطاكية في كنيسة المريمة في دمشق في ٢٠ ايلول سنة ١٧٢٤ بعد انتخاب الطائفة له بموجب لائحة قدموها لعثان باشا بامضاءاتهم واختامهم حسب العادة التي كانت جارية حينثذ

<sup>(</sup>٤) مراده اولاد العرب الوطنيين لا الاروام اليونانيين

الكاثوليكية واطلق امور كثيرة وانحاز لهواه رف كبير من النصاري

ولما توفي البطريرك اثناسيوس في مدينة حلب وقيل مات مسموماً من الحلبية كان قد انتدب قبل وفاته احد كهنته كاهن يدعى سلبستروس وارسل اكابر حلب اعلموا في مدينة القسطنطينية بذلك واحضروا سلبستروس المذكور من الجبل المقدس (جبل اثوس) ورسموه بطريرك على الكرسي الانطاكي ودعوا اسمه سلبستروس نهار الاحد في ۲۷ ايلول سنة ۱۷۷۶ مسيحية وتوافق الامر بان البطركين ارتسموا على الكرسي الانطاكي الواحد في دمشق يوم الاحد والاخر في الاحد الذي

<sup>(</sup>١) الرف الجاعة من الضان بمعنى الرعية

<sup>(</sup>۲) لم يكن اهل حلب يبغضون اثناسيوس بل كانوا يؤثرونه بمحبتهم على كيرلس الحلبي ابن وطنهم مع ما هو مشهور عنهم من التعصب لابناء وطنهم، وحباً به رضوا معه بترشيح تلميذه سلبستروس للبطركية كما يظهر من كلام المواف

<sup>(</sup>٣) سلبستروس او سلفستروس المذكور قبرصي الاصل عرفه البطريرك التناسيوس لما كان في قبرص بعد اعتزاله عن البطركية لكيراس واتخذه تلميذا ورسمه شماساً وكاهناً وفي سفره معه الى القسطنطنية رافقه الى هناك ثم انضم الى رهبان جبل اثوس ومن هناك دعي ليرتسم بطريركا وهو اول بطاركة الاروام الذين كان بطاركة القسطنطنية يرسلونهم الى دمشق بطاركة لانطاكية بدون ان ينتخبوا لذلك من مطارنة البطركية الانطاكية وشعمها

بعده في مدينة القسطنطينية بجمعة واحدة . وبالحال ارسل (سلبستروس) وكيلا من طرفه صحبة قبجي وفرمان بضبط الكرسي الانطاكي بدمشق وتوافق الامر ان في هذه الغضون انعزل عثمان باشا ابو طوق من دمشق ففر "البطريرك كيرلس هارباً واخذ جميع محاسن القلاية وذهب الى دير القمر من اعمال الشوف واحتمى هناك . ثم بامر الامير ملحم معن حاكم جبل لبنان نزل واستقام في دير المخلص بقرب صيدا وبيروت الذي كان خاله بناه بهذا العصر واستقام فيه الى حين مماته

ولما انعزل عثمان باشا ابوطوق قام الدمشقيون على العوانية ونهبوا بيوتهم وقتلوا شيخ الارض والشوباصي ونهبوا بيت الهودي الصراف ابن جوبان ادغلي ونهبوا بيت ابرهيم عصاعيصه ابن القطة واستقامت دمشق مدة ايام غير موفقة امورها

ثم توجهت ( وزارة ) دمشق على اساعيل باشا ابن العضم وهو اول وزير صار من بيت العضم

ومن خصوص البطريرك سلبستروس لما ارتسم بالقسطنطينية استقام مدة وحضر الى حلب وما اتفق مع اهل حلب لانهم

<sup>(</sup>١) قبجي كلمة تركية بمعنى الرسول والمعتمد السلطاني

<sup>(</sup>٢) فر البطريرك كيرلس من دمشق الى لبنان في ايبام الامير حيدر شهاب والد الامير ملحم سنة ١٧٢٤ خوفاً على نفسه من التبجي السلطاني الذي كان معه فرمان بالقبض عليه وقطع راسه او سجنه ولم يكن يسعه الرقت ان يجمل محاسن القلاية البطركية كما وهم المؤلف

كانوا صاروا كاثوليكية ومن عدم تدبير البطرك وبواسطة شوارين العكس قامت الطوشات فيا بينهم وصارت مشاجرة لا توصف وحطوا اموال لا تحصى وصار شي يجب له النوح والبكا وفي هذه المشاجرات قاموا الحلبية عليه وطردوه من حلب وارسلوا اشكوا حالهم الى بانيسيوس بطريرك القسطنطينية وبالرشوة امالوه الى طرفهم وبواسطة راهب اقنوم القيامة الذي كان يومئذ في مدينة حلب ارسلوا امالوا خريسنطوس بطريرك اورشليم فتواطوا معهم وتخلوا عن البطريرك سلبستروس ثم ان الحلبية اشكوا حالهم الى الدولة ودفعوا اموال لا تعد واخرجوا فرمان بخروج حلب من طاعة البطريرك الانطاكي سلبستروس وهكذا صار الى يومنا هذا وقامت حلب براسها سلبستروس وهكذا صار الى يومنا هذا وقامت حلب براسها

ثم انهم عادوا رسموا لهم مطران من قبل البطريرك كيرلس الذي كان في دير المخلص وصاروا طائفة كاثوليكية جميعهم الى يومنا هذا . وكل هذا صار من اصحاب الشور المعكوس ومن قلة تدبير الروساء وملافاتهم رعاياهم والله اخبر بالحفايا

وفي هذا الزمان ظهر رجل من بلاد المتاولة بقرب بـلاد صفد من الزنار الى الاقدام برجلتين ومن الزنار وطالع بزلمتين باربع ايادي وضهر الواحد الى الاخر ملتصقين وكانا يتشاجران

مع بعضهم بعض وكانت صنعتهم السكافة ويتوجهوا ويحضروا وياكلوا ويشربوا ونومهم على جنبهم . وما طالت لهم المدة اذ ماتوا الاول ثم الثاني بعديومين وهذه من اكبر العجائب والذي حدثني بذلك شاهدهم عياناً وهو رجل صادق بكلامه

واما الوزير اسماعيل باشا ابن العضم فانه اخذ من حمص اثنين نصارى اخوة وهم نعمة ويوسف وعملهم يازجية وترقوا عنده وكذلك اولادهم بعدهم ترقوا وانشهر اسم بيت اليازجي بحمص واستقام (الوزير) مدة ست سنين بدمشق وكان حكمه عادل غير ظالم غير جزار وتفرعنت المغاربة في دمشق وصار بزمانه غلا في الحنطة وصل (ثمن) المدين من الحبوب بقرش وكان المحبوس يموت بحبسه لانه كان غير دموي

## سنة ١٧٣٠ وسنة ١١٤٣ هجرية

صار جلوس السلطان محمود وارسل رفع اسماعيل باشا ابن العضم الى القلعة وضبط بيته ثم اعطوه جزيرة يحكم فيها وتوفي هناك وكان قبل ان انعزل عمر السرايا المخصوصة بالحريم المسماة الى يومنا باسمه

وتوجهت دمشق على عبدالله باشا الايضلي وكان مرهب وحاكم عادل وقاتول والشاهد لذلك انه خوزق اثنين من

<sup>(</sup>١) اي ُعزل وسجن في القلعة

العرب كانوا سرقوا نعلتين خيل في دار المزيريب

واما البطريرك سلبستروس لما طرد من حلب وراح الى القسطنطينية وخرجت حلب من يده . تكلف هلقدر ( هذا القدر ) اموال وما انتفع شيئاً فلزم انه طاف ادزروم وجمع اموالاً ووفى دينه وحضر الى مدينة دمشق مقر كرسيه واستقام مدة ثم تنافر مع الدمشقيين ووقعت البغضة والحسائر والشكاوات وراح للحكام من الطرفين هلقدر اموال وما صار نتيجة خير بل ازداد الشر وتضاعفت البغضة فلزمه ان خرج من دمشق وطاف بحكم كرسيه مدة من الزمان الى ان هديت الامور ثم حضر الى مقر كرسيه بدمشق وترك الامور وهديت وصفت له الاوقات

ثم ان عبدالله باشا حاكم دمشق كان مخيف وطاعت له اولاد دمشق وخاف منه الجميع حتى سائر البلاد وفي زمانه صار غلا عظيم شديد ثم فنا ( وبا ) وموت كثير وكانت حركة بيع وشرا وسبب للجميع والحكم عادل ولا احد يتطاول على احد فحكم ثلاث سنين وعزل

#### IYTT aim

وصار بعده حاكم دمشق سليمان باشا ابن العضم سنة ١١٤٦ وكان حاكم عادل ورفع المظالم من دمشق عن جميع

الحرف وعمر السرايا المخصوصة في حرمه . وفي هذه المدة أقتل اغاة الانكشارية من احد اتباعه وصار خباطة (قلق) في دمشق فسك الوزير اثني عشر نفرًا وقتلهم وهديت الامور وركب على جبل الدروز على الامير ملحم وما انتفع بشيء ثم ركب على ظاهر العمر في قلعة طبرية وكذلك ما انتفع بشيء شم ركب على عرب البلقا ونهب شيء قليل ورجع الى دمشق وانعزل

#### IYTA aim

وصار بعده حاكم في دمشق حسين باشا سنة ١١٥١ ( هجرية ) وكان حاكم جائر وزاد الظلم بدمشق وجار على الرعايا ثم الى الهال والدون حتى الى العلما والاكابر والفقرا فقامت عليه اولاد دمشق وطردوه من دمشق بنل عظيم وتقوّت اولاد دمشق ووجاق القبيقول وطردوا المغاربه وهرب هو واتباعه بعد نهب ارزاقه وكان عنده واحد نصراني كورجي ظالم شقى يدعى شملخان وفعل قبايح كثيرة لانه مغضوب

١٧٢٥ من (١)

<sup>1747</sup> im (1)

<sup>(</sup>٣) الراد به حسين باشا البستانجي

<sup>(</sup>٤) المفاربة كانوا جندًا ماجورين في الشام ومصر وغيرها

وفرح النصارى بتقليعه وكان هربه بزي امراة من الشام وخربوا زاويتهم وارسلوا اعرضوا للدولة في قبايح ومظالم حسين باشا

### الالم عنه

فوجهوا الى دمشق حاكماً عثمان باشا المحصل سنة ١١٥٢ هجرية وكان ظالم وعمل حركة بواسطة فتحي افندي ابن القلانسي وطرد القبيقول من الشام بموجب فرمان فالذي خرج من الشام كان (له ذلك) والذي لم يكن له خاطر ان يروح منهم رفعوا عنه بايته وصار رعية وهديت دمشق وفي اثنائها عزل من دمشق

فتوجهت دمشق على على باشا سنة ١١٥٣ هجرية وكان كريم اليد مرهب وحاكم عادل ويحب للنصارى وفي زمانه عمر البطريرك سلبستروس الكراسي المخصوصين بالكهنة في الكنيسة الجوانية بدمشق بواسطة رجل مسيحي كان عند الوزير ترجمان وكان الوزير يحبه وهو كان يخاف الله ويحب الرحمة وفعل الحير وفي هذا الزمان ظهر رجل في مدينة صيدا وكان طويل القامة للغاية مقدار اربعة اذرع وازيد وتظاهر خبره انه المسيح

<sup>(</sup>١) الضمير يرجع الى المفاربة

 <sup>(</sup>۲) رفعوا عنه بایته ای علامته ونیشانه وصار کعامة الناس

الكذاب وكان فرجة للناظرين بطوله لكن ما طول (حتى) مات وانطنى خبره ثم عزل علي باشا من دمشق يا حيفه ينعزل وتوجهت (وزارة) دمشق ثانياً على سليان باشا ابن العضم سنة ١١٥٤ هجرية واستقام ثلث سنين وفي هذه المدة ركب على ظاهر العمر بطبرية وما انتفع بشي ثم تقوت الانكشارية بدمشق وصارت الزرباوات (العصاة) واظهروا ربوات قبايح على الرعايا وعلى الخصوص على النصارى المساكين ثم ركب سليان باشا ثانياً على طبرية على ظاهر العمر وهناك مات وقيل مات مسموماً وجابوه للشام مايت محمل ودفنوه في دمشق يا حيفه يموت

وفي هذه السنة اخذ ظاهر العمر مدينة عكا وعمرها قلعة وسكن بها وصار له صيت ذائع بكرمه وشجاعته وسلوك الدرب وصار امان بزمانه وكان محب للنصارى

ثم توجهت (وزارة) دمشق على ابن اخيه اسعد باشا ابن العصم سنة ١١٥٧ هجرية وكان حاكم عادل قليل الظلم وتمرد الانكشارية بزمانه وتظاهروا الزرباوات وداسوا الاحكام ونهبوا المحكمة الكبرى بدمشق وفعلوا ربوات مساوي بالنصارى والاسلام وبالاعراض ايضاً المجد للهالي الكل الذي احتملهم ثم ان البطريرك سلبستروس وكّل رجل عامي يقال له مخائيل توما وخرج من دمشق الى بلاد البغضان لكى يطبع

الكتب اللازمة وهناك عمر دير على اسم القديس سبيريدونوس بمصرف (بنفقة ) البيك نقولاوس وأمره واوقفه للكرسي الانطاكي فهديت الامور في الكنيسة للغاية . وفيما كان ذلك كذلك استغنموا الفرصة طائفة الافرنج ومن هم من هواهم والبطريرك كيرلس واعرضوا للدولة ودفعوا جانب مال وعملوا على الكرسي مال ميري وهذا شي محدث ما صار الا منهم وهم الذين ابتدعوا ذلك فقبلت الدولة عروضاتهم واخرجوا فرمان في نصب كيرلس على الكرسي الانطاكي وعزلوا سلبستروس ولا تسال عما صار في مدينة دمشق اذ تجددت البغضة وهاجت الخصومات ودخلوا الذين من هوى الافرنج صحبة وكيل من قبل كيرلس وسجلوا فرمانهم وامر الحاكم بتسليم الكنيسة بيدهم سنة ١٧٤٥ وتم ( نفد ) امر الحاكم وحبس وكيل البطريرك سلستروس مخائيل توما وتسلموا الكنسة ودخلوا جميعهم وخرجت طائفة الروم حايرة ليس لهما ملحا سوى الله ووالدته الطاهرة وكانت مدة اقامتهم ( الكاثوليك ) بالمنصب اثنين وثلاثين يومأ وفعلوا كل قبيح وضرر قدر ما وصلت

<sup>(</sup>۱) هـذا وهم من المولف والواقع ان الروم الكاثوليك دفعوا رسم الفرمان لكن لم يستطع البطريرك كيراس ان يدخل دمشق بل رجع من الطريق الى دير المخلص لان سلفستروس اسرع بالعودة اليها ومعه فرمان جديد ضده يقضي بالقبض عليه ونفيه · ومراده بالافرنج الروم الكاثوليك

يدهم وكانوا عتيدين ان يعملوا ايضاً لكن ما طالت لهم المدة . وفيا هم بالفرح والسرور دهمهم الهم والنكد والشرور بغتة وحضر فرمان برفع يدهم عن الكنيسة وان تكون على ما كانت عليه اسابقاً الى البطريرك سلبستروس وهكذا صار . وصارت لهم اضامات كلية اولاً من قبل الزرباوات وثانياً من قبل المؤكام وثالثاً بهدلة من قبل جهلة الروم واخيراً عادت الما الى مجاريها ورجع مخائيل توما للوكالة وهديت الامور بين الفريقين

وفي هذا الزمان, صار اولاً فنا. ( وبا. ) ليس كثير وفي انتهاه صار غلا بالحنطة

وفي هذا الزمان ولدت عنزة جدياً بفرد عـين في نصف واسه في قرية معلولا ولبث يومين ومات

في سنة ١٧٤٦ مسيحية ١١٥٩ هجرية

عمل مكيدة ودرس حيلة حاكم دمشق اسعد باشا على وجاق الانكشارية وعمل معهم حرب (قتال) وكسرهم ونهب بيوتهم (لكونهم من دمشق) وحرقها وقتل هلقدر انفار انكشارية معلومة وغير معلومة ونهب الميدان (لان اكثرهم يسكنون فيه) وخرب بيوت معلومة وظفر بمدينة دمشق وحكم حكم عادل ثم عاد فاوجد وجاق القبيقول الذي كان

دئره ( لاشاه ) عثمان باشا وابطله من دمشق فاعاده هذا الوزير كما كان سابقاً وازود

وكان في دمشق فتحي افندي القلانسي دفتردار البلد وكيل السلطان وكان صاحب سيط وسطوة والجميع تخافه وتهابه وكان مقامه بمقام وزير وازيد (لانه تركي) وفي احد الايام سمع بخبر رجل رمال انه ماهر بضرب الرمل وكلامه صادق ورمله غير كاذب فارسل احضره لعنده وقال له اضرب لي تخت رمل فاخذ يموه عليه بامور كاذبة ثم امره اضرب لي تخت رمل ثاني وثالث وساله ماذا طلع قدامك فموة عليه . فقال له اما طلع في رملك ان فتحي افندي مراده يضربك خمساية عصاية وياخذ منك خمساية قرش ويوضعك في الفشكه وفي الحال امر عليه بذلك وفعلوا قرش ويوضعك في الفشكه وفي الحال امر عليه بذلك وفعلوا معه كها قال له وهكذا طرده من دمشق

### ١٧٤٧ غنس

وفي سنة ١٧٤٧ مسيحية ضبط مدينة دمشق اسعد باشا ابن العضم بعد ان قتل هلقدر انكشارية زرباوات ثم قتل فتحي افندي دفتردار السلطان فطاعت له الجميع واقام وجاق القبيقول واعاده بعد ان كان قد بطل من مدة سنين وجعل عنده تفكجي

<sup>(</sup>١) النشكة القيد من خشب يوضع في رجل السجين

باشي الحاج محمود البغدادي وكان رجلًا مهابأ وصارماً وفي هذه السنة بدت عادة جرت على النصارى بزمانـــه وهو ان احد النصاري لا يازم نذكر اسمه عمل عرس واتوا الفقرا، كجاري عادتهم يطلبون من العريس حسنة لياكلوا وكان العريس بخيلًا جدًا وحاله بيسر جدًا ولكن طبع البخل غارس فيه فاحتد منهم ومضى الى عند الحاج محمود المذكور وطلب منه ان يرسل له تفكجي يقلّع عنه الفقرا وغيرهم فارسل معه تفكجي ووضعه على باب داره وما عاد خلي احدًا يدخل ثم اعطاه شمعة ونقل وقرش واصرفه فاثبت هذه العادة بان كل من يتزوج من النصاري يروح ياخذ خاطر الحاج محمود ويحضر له تفكجي بجلسه على باب داره وكانت الكلفة جزئية فصارت بقرش ثم بقرشين ثم ان كل من يتزوج من اوساط، الناس (يقدم) رطل بن غير كلفة التفكجي وكراه والاعلى (من الناس) اكثر واكثر واستمرت هذه العادة كل زمان حكم اسعد باشا ولما انعزل واتى حسين باشا ابن مكى فكذلك التفكجي بأشي طلب هذه العادة وايضأ استمرت هذه العادة على النصاري ربنا بجازي مبدعها والمرحوم كيرلس ( الحلمي ) ابطل جميع العوائد عن النصاري وهذا ابدع واحدة

وكذلك صارت عادة آخرى في اثنا هذه السنة وهو انه من نحو خمسة وثلاثين سنة من ظهور افتيميوس مطران صيدا

وظهور اثناسيوس (الدباس) البطريرك الانطاكي ظهر اول دين الكاثوليكية وابتدا ينمو ويتزايد شيئاً فشيئاً وكانوا طائفة الروم تحت طاعة رؤسايهم واما الجهاعة فلا وكان روسا الروم كل مدة يشتكوا عليهم للحكام ويمسكوهم ويجرموهم ولم يزالوا على حالهم (لوحدهم) وكانوا يدفعوا اموال لها جانب (كبير)

وما كان طائفة الروم يدفعوا معهم شي ولا قرش من الحسارة وكل من يعود الى الكنيسة ما يعود يحط خسارة الى سنة ١٧٥١ فني هذه السنة بواسطة نزاع الوكلا والمتقدمين من طائفة الروم وخلفهم وقلة محبتهم لبعضهم استغنم الفرصة الكاثوليكية ورشوا الحكام ونزلوا الحسارة التي كانت فقط عليهم وجعلوها عليهم وعلى طائفة الروم ومن هذه السنة صار كل مرة اشتكوا عليهم وخسروهم يدفع اولاد الطائفتين الحسارة بالسوا وجرت هذه العادة هكذا وعلى حسب ظني بان هذه جرت بسماح الله لان جور الرؤسا ولا يطاق وكانوا قد بغوا وزادوا فنظر الله الى ذلك وجعل طريقة للخلاص وما عاد احد من روسانا قدر

<sup>(</sup>۱) اي كانوا يوجبون دفع مبلغ من المال على الروم الكاثوليك الى الوزير او الحاكم بدعوى انهم افرنج اتباع البابا وليسوا من الروم اهل الذمة التابعين للبطريرك صاحب البراءة السلطانية واذا كان احد الروم الكاثوليك يصلى في كنيسة الروم لا يلحقه شيء من هذه الغرامة

اشتكى لئلا يخسر جماعته مع الجهاعة وتضوج الرعية ويقع تبلبل في الشعب

اعلم افي عزمت ان اعرفك بماذا حدث في هذه السنة الرهبية من الامور المذهلة العجيبة وهي سنة ١٧٥٧ وهجرية سنة ١١٧٠ وهو انه بلغني خبر صحيح عن رجل مسلم سيد معروف ورجل نصراني ايضاً معروف احبوا امراة مسلمة شريفة وانشهر خبرهم بعشقها ففي احد الايام اتت امراة من قرابة تلك الامراة ووبختها على فعلها وكيف انها من بيت اشراف مشهور تفعل مثل ذلك وتعشق مسلمين ونصارى فلما وبختها ذهبت الى بيتها واما تلك الامراة الشريرة فلما سمعت ذلك ما احتملت التوبيخ جهراً وفي الحال جابت سماً وشربته وهلكت لوقتها فلما بلغ خبرها الى الرجل الشريف محبها وكان في الحهام هو والنصراني محبها الثاني ففي الحال احضروا السم وشربوا جملة قائلين والنصراني فحملوه الى بيته وداووه وبعد تعب كلي طاب

(تنبيه) تفكر يا صاح في هذه الاموركيف انه لاجل محبة شيطانية ولاجل محبة معشوقتها اختاروا الموت والعار معها فكم وكم بالحري يجب علينا نحن البشر معشر المومنين ان نختار الموت لاجل من خلصنا بموته من هوتة الظلام وعلانا

<sup>(</sup>١) لا يخلو كلام المؤلف بذكره هذه الحادثة من تقديم في تاريخ السنين

ورفعنا على الانام وهو يسوع المسيح المخلص وليس يريد منا ان نموت لاجله بل يريد ان نميت اعضا، الخطية ونحب بعضنا بعضاً محبة صادقة خالية من كل غش

وبعد ايام قلائل ارسل اسعد باشا واحضر فرمان بقت ل فتحي افندي ولما وصل الفرمان ليده بالحال احضر فتحي افندي لعنده للسرايا وخنقه داخل السرايا وأمر ان يربطوا رجليه بجبل ويسحب في المدينة الى محلة الميدان وهكذا صار ثم في الحال ختم داره وضبط جميع املاكه للدولة وقتل ناساً من جماعت وهكذا صفيت دمشق لاسعد باشا من غير منازع وضبط حكمه وعدل بجميع احكامه وهديت امور البلد وصار هدو عظيم من دون خوف

ثم في اثنا، ذلك عمّر اسعد باشا سرايا لحرمهِ الموجودة في اخر سوق البزورية جانب محكمة الدهناتية (كذا) ثم ايضاً عمر قيسارية البزورية (الحان المشهور باسمه) التي ليس لها نظير في دمشق

وفي هذه السنة كان في دمشق جراد كثير وغرز بدمشق الى ثاني سنة واكل نبات الارض فامر اسعد باشا ان كل قرية وبلد من داير دمشق يجببوا له كل يوم عدة احمال جراد وكان يرميه في مغاير وابار ويسد عليه وبهذا الوجه انقطع الجراد من دمشق

واما البطريرك سلبستروس فانه ارسل من طرفه من اسلامبول وكيلا وهو نيكفوروس مطران باياس بموجب فرمان ودخل لدمشق سنة ١٧٤٦ ورفع يد مخائيل توما من الوكالة وتسلم القلاية وواجه حضرة الوزير ومسك طائفة الكاثوليكية فحبسهم الحاكم وقطع بلصتهم بعشرين كيس دراهم وتكلفوا ازيد من ثلاثين كيس وكتب عليهم حجة بان يصلوا في كنيستهم ولا يقارشوا ( يخالطوا ) الافرنج ولما طلعوا من الحبس استقاموا مدة ايام يصلوا بالكنيسة ثم انسلوا اناس بعد اناس الى ان خرجوا كلهم ثم ارشوا الحاكم بمال معلوم سنوي برجا اكابر البلد على أن يصلوا في دير الافرنج من غير مانع وهكذا صار . ثم ان المطران المذكور اشكى حاله الى القاضي ومسكهم وجرمهم ولم يطيعوا وفعل بهم مرارًا هكذا ولم ينل مرامه. ثم اخيرًا درسوا مشورة فيا بينهم بمطابقة ناس من طائفة الروم وارشوا الحاكم وعملوا اتفاقأ بان جميع الخسائر التي تنزل عــلي النصاري تكون على الجميع وهكذا صار وارتفع عنهم جميع المظالم من طرف جماعتنا لئلا تكون الحسارة طامة عامة واستمرت هذه العادة من هـذه السنة بانه اذا نزل خسارة عـلى طائفة الكاثوليكية تحط معهم اولاد الروم ومن ذلك الوقت ما

<sup>(</sup>١) يظهر ان السبب لهذه المغارم كان البطريرك سلبستروس ووكيله ولم يشاركه بذلك ابناء طائفته في دمشق

عادوا تجاسروا رؤسا. الروم على الشكاوة للحكام خوفاً من ان تقوم عليهم جماعتهم

وفي نهار الحميس ثامن ايلول سنة ١٧٤٨ انتدبني المطران المذكور نيكفوروس انا الفقير كاتبه مخائيل بريك ورسمني شماساً وبعد ثلاثة اشهر اعطاني التصرف في سر الاعتراف نساله تعالى ان يمنحني السلوك بما يرضيه ويبعدني عما يشنيه

وهبان الافرنج مشاجرة عظيمة وصار بينهم شي غير مليح فقال لهم الافرنج لا نقبلكم في ديرنا ان لم تعملوا على راينا لاتينية فضاقت نفوس النصارى من ذلك وتشاوروا مع بعضهم وكان معهم كاهنان منهم وحضروا لعند المطران المذكور وقروا له الم

<sup>(</sup>۱) هذا وهم باطل من الواف وحقيقة هذا الخلاف انه كان فريق من الروم الكاثوليك في دمشق الذين كانوا مع كهنتهم يقدسون في كنيسة دير الرهبان الفرنسيسكان يريدون اتباع الطقيس اللاتيني تبعاً لارشاد وتدبير الرهبان المذكورين بجلاف الفريق الاكبر والاكثر عددًا منهم فكانوا يرفضون قبول الطقس اللاتيني ولذلك اضطروا ان يقدسوا سرا في بيوت الخاصة او في كنيسة الروم اشدة تعلقهم بطقسهم الشريف وقد اشتد هذا الخلاف لدى حضور القاصد الرسولي مطران بغداد اللاتيني الى دمشق لتنفيذ براءة البابا بناد كتوس الرابع عشر المشهورة « لما قلد الرب » الصادرة في ١٧٤٠

براي الكنيسة الشرقية وبامانتها واعطوه خط يدهم بذلك فقبلهم المطران غاية القبول ودخل جملة منهم الكنيسة مع الكاهنين وارسل المطران وجاب للكهنة تصريف من البطريرك سلبستروس من السلامبول وصرفهم في جميع درجات الكهنوت واستقاموا الجميع مدة يصلون في الكنيسة ثم ابتدوا يخرجوا الواحد بعد الاخر حتى انهم خرجوا كلهم وتبعهم الكاهنان ايضاً وعادوا صاروا كاثوليكية واما سبب خروجهم من الكنيسة فلا نعلم وعلى ما يلوح لي مما شاهدته وسمعته وتحققته انه اولا لخلف نوايا الروسا وقلة ملافاتهم وعدم تدبيرهم وطلبهم المنصب وثانياً لخلف نوايا الكهنة وعدم محبتهم وعدم طاعتهم لروسائهم وامور يعرفها الله ، جملة كافية ، ثم اخيراً ان الكهنة الذين خرجوا اخبروا انه كان اصل دخولهم لكي يثبتوا كهنوتهم لانه ما كان قبلا احد من الكهنة دخل الكنيسة

<sup>(</sup>۱) المراد بقول الحي يشتوا كهنوتهم ان الكهنة الكاثوليك المذكورين كان قصدهم حينئذ بدخولهم الى كنيسة الروم غير الكاثوليك وتصرفهم فيها بالاسراد المقدسة ان يبرهنوا لدى الروم الكاثوليك وغير الكاثوليك صحة رسامتهم الكهنوتية من البطريرك كيرلس طاناس ومطارنته الكاثوليك ردًا على من كان ر رعا يقول انها غير صحيحة او يشك بها وبذلك صاروا لدى الجميع نظير الكهنة الذين كانوا قد ارتسموا سابقاً من يد البطريرك كيرلس الحلبي واثناسيوس كانوا قد ارتسموا سابقاً من يد البطريرك كيرلس الحلبي واثناسيوس الدباس وسواهم ويظهر من ذكره لسبب خروجهم «خلف نوايا

وتصرَّف بخدمة الكهنوت . ولا يعلم بذلك الا الله وحده وفي سنة ١٧٤٩ انطفت امراة مسيحية من رجل ساحر المي وكتب لها اوراق فدخل فيها الشيطان وعدمت عقلها وجابوها الى الكنيسة بجنزير حديد وامر المطران ان يوضعوها في كنيسة مار نقولا وامرنا ان نصلي لها نحن الكهنة وكنا في العدد ثانية عشر ومن جملتهم الفقير كاتبه وكان الشيطان يخاطبنا من فها واستقامت مدة ايام وتعافت قليلًا وطلع الشيطان ثم فيا بعد تعافت كاملًا ثم كان زوجها قد توفي في مدة مرضها واخبرًا تروحت وحاها اولاد

وفي هذه السنة اتى كاهن من ادنه وكان مصلي (مرتلًا) عجيب وكان ارمل فاستقام مدة زمان بدمشق في القلاية وابتدى يخرج ويعبر الى بعض البيوت من النصارى وفي احد

الروسا، وقلم ملافاتهم وعدم تدبيرهم وطلبهم المنصب » ان سوء ادارة المطران والبطريرك وطلبهم بذلك صالحهم الذاتي كان العامل الاكبر في هذا الشقاق ولم يكن يخلو الامر من حسد وقلة محبة وسوء قصد من قبل سواهم من الكهنة والشعب « لحلف نوايا الكهنة وعدم محبتهم وعدم طاعتهم لروسائهم والى امور يعرفها الله ٠٠٠ » وحقيقة الواقع انهم أدخلوا الى الكنيسة مكرهين بقوة الحكومة والتهديد ولما زال السبب وخف عنهم تهديد الحكومة تركوها

الايام دخل فيه الشيطان وراح الى المحكمة ونكر ديانته وعدم كهنوته واسلم ثم طلب امراة (وادعى) انها اتفقت معه ان يسلم هو وهي ويتزوجها فانكرت ذلك وما ثبت عليها شي من هذا بل هو وحده شابه يوضاس واستقام مدة زمان عامل رسول في باب المحكمة ثم هلك

وفي اثناء ذلك اتى الى دمشق رجل حلبي كان سابقاً كاهن راهب وباع دينه في حلب واسلم وعمل حكيم وصار بهولاء ذل له لنا

وفي اثنانها حضر الى دمشق رجل جمصي شريف كان داغًا بكرة وعشية يغير حلته ويحضر الى الكنيسة يصلي ويحضر القداس ويروح فلما انشهر امره علينا خاطبناه بان ينكف عن الكنيسة لانه رجل مسلم فقال انا مسيحي وانا مستعد للشهادة من اجل المسيح وكان متظاهرًا انه مسلم شريف وفي السر رجل مسيحي دين خائف الله وكان امره مشهور عند جميع اهل حمص نصارى واسلام

وفي هذه السنة ظهرت قديسة كذابة في جبل كسروان في دير بكركة وهي مارونية راهبة اسمها هندية واشفت هلقدر امراض ثم اخيرًا ظهر كذبها واشهر الباري قبح فعلها وفي سنة ١٧٥٠ خرج المطران نيكفوروس من دمشق الى بلاد راشيا وحاصبيا لجمع النورية فدعاني انا الفقير ووقفني وكيل بموضعه على القلاية والكنيسة . ولما حضر الى دمشق اكرمني بمرتبة خوري وبروطوباباس اي اول الكهنة ونقلني الى اول الكراسي فوق الكهنة وكذلك نقل جمعتي الى اول الكهنة ثم امرني ان ابتدي ان اكرز في باب الملوكي وبنعمة الله ونفسه فعلت ما امرني به على قدر معرفتي

وفي هذه السنة حضر للشام مطران من قبل كيرلس بطريرك القسطنطينية وبيده سند من الاربع بطاركة بان يجمع معونة لكرسي القسطنطينية من جميع بلاد العربية واخبرنا بانه صار على كرسي القسطنطينية نحو الف كيس دراهم ديون فلموا له من دمشق خسماية قرش صاغ وماية قرش صاغ خدمة له والمطران المذكور قدس في مدينة دمشق في هيكل كبريانوس ويوستيني ولبس التاج وكان وديع ومهاب

في هـذه السنة نظرنا عجب في مدينة دمشق بان امراة حبلي وقبلها تلـد بشهرين بكي الولد في بطنها وسمع اولاد الدار بكا الولد في جوفها وفي حين ولادتها ولدت ذكراً وعاش ثمانية اشهر ومات

وفي هذه السنة صار جليد عظيم في دمشق مدة جمعتين واخيرًا صار ثاج كثير وعدم وتلف هلقدر اشجار مع حامض الليمون

وفي هذه السنة كان رجل يازجي وكيل اسعـــد باشا ابن

العضم يدعى عبدالله اليازجي وكان قد ترقى الى درجة عالية وطاعت لهُ الاحكام (صار حاكماً ) بحمص وما يليها واذكان حاكمها غضب عليه اسعد باشا واحضره الى دمشق وسجنه وسلب جميع ما يملكه وضبط جميع ارزاقه ( وكان ) شي لا يقدر . وقيل أن الانتقام صار له لسين الأول لاحل كبريائه وعجبه ( بنفسه) والثاني لاجل انه ترك اتباعه واهاليه بفعله ا مهما ارادوا ولا يردهم بل يحامي عنهم . وهكذا فعـل بحاله كما فعل عالي الكاهن بسبب تركه اولاده فحاز لذاته الانتقام. ولكن الباري تعالى ما اهمله بل رده الى رتبته الاولى وازيد. وقيل انه نال ذلك لسدين الاول لاجل انه كان صاحب رحمة وصدقة على الفقرا، والكهنة والرهسان والدبورة وبواسطة الطلبات لاجله خلصه الله والثاني لاجل رضي والدته (عليه) لانه كان كل يوم يقبل يدها ويطلب رضاها ودعاها وكان موقرها للغاية وهي كانت تقية وبدعائها خلص الله ابنها '

في هذه السنة كان رخص عظيم في دمشق بالحنطة وانباعت الغرارة بثماني غروش

وفي هذه السنة كان الشتا. غزيرًا وفي اواخر شهر نيسان

<sup>(</sup>۱) انظر ما كتبه عن عبدالله اليازجي وعن نكبته ونجاته وتقواه ابن وطنه القس روفانيل كرامة الحمصي في تاريخه صفحة ۲۲ و۲۷ . ويظهر انه جد والد الشيخ العلامة ناصيف اليازجي الشهير رحمه الله تعالى

صار يوم عظيم ببرد ورعد ونزلت البردة قدر بيضة الدجاجة الى كاهن قبرصي (الى دمشق) وله ولد فخبر ان حرمته ماتت ومراده يضع ولده في محل فأخذه رجل مسيحي وتبنّى به وصلينا عليه صلاة التبني ثم غاب ذلك الكاهن وبعد زمان حضر الى الشام وطلع كلامه كذب وحرمته طيبة فأخلف ولده وته تحه

وفي اثنائها حضر كاهن اخر قبرصي ( الى دمشق ) قدس بالرومي . وبعد خلوص القداس طلبت حرمة من ولد يعرف يقرأ قائلة ما سمعنا الانجيل اقراه وسمعنا اياه فدخل الولد الى الهيكل واخذ الانجيل وفتحه ولما اراد ان يقرى فللحال غاب عقله وخرس واخذه ابوه الى بيته ثم الى معلولا وبعد زمان عاد انطلق لسانه وعاد كها كان

وفي اثنائها حضر مكاتيب تخبر بان ملك الحبشة ارسل مكاتيب وقصاد الى متاوس بطريرك الاسكندرية بالتاس مطران وكهنة وعلماء لكي يرشدوهم الى الامانة المستقيمة وفي الحال ارسل لهم مطراناً وكاهنين علماء ووصلوا للبلاد وانادوا جماً غفيراً بالإيمان و ربنا ينمي الامانة

140 · aim

في سنة ١٧٥٠ للتجسد حضر الى دمشق البطريرك سلبستروس

من بلاد البغضان الذي كانت غيبته تنيف عن عشر سنين وصار فرح في وصوله وصار له ملاقاة وقبول زائد من الحاكم والرعايا وفي هذه السنة طبخ الميرون المقدس وكنا معه في طبخ الميرون مطرانين وسبعة عشر كاهن وتسعة شمامسة غير الرهبان وجملة اولاد اناغنسطية

خبر مفيد للصبر وبه تعزية لمن يقع باراة شريرة خبيشة وفي هذه السنة توفي احد كهنة دمشق وفي ليلة دفنه في اخر الليل اجتاز على المقبرة وجال محملين تبناً فنظروا فوق قبر ذلك الكاهن عمود نور ممتد من السما الى فوق ذلك القبر وسمعوا اصوات وتنغيم ادهشهم وشموا رايحة زكية عظيمة ولما دخلوا المدينة اخبروا بذلك فبحثنا عن الامر وكيف صار هذا فوجدنا انه كان له امراة خبيشة وشريهة وهو صابر عليها

<sup>(</sup>۱) في منتصف القرن السادس عشر صار وباء شديد في دمشق وسواها وكان النصارى يدفنون موتاهم في اقبية قديمة في كنيسة مار نقولا التي دخلت في هذه الايام في الكنيسة المريبة فامر وزير الشام بمنع ذلك دفعاً لبلا، الوبا، وعين وتل العظام، مقبرة عامة للنصارى وكتب للبطريرك بذلك حجة شرعية سلمها له حتى قبل انها محفوظة الى اليوم في بطركية الروم الارثوذكس، ولا يخني على احد من دمشق ان التل المذكور كان مقبرة قديمة، واسمه وتل العظام، يدل على ذلك ومعلوم ان العظام تتضمن شيئاً من الفصفات الذي يتحلل مع الايام الى فصفور منير في الليل، فليس في الحادث المذكور شيء من العجائب او الآيات السموية

وشاكر الله تعالى فعرفنا ان الله تعالى منحه هـُذه النعمة من اجل صبره واحتماله لان الله لا يضيع اجر الصابرين وشكر الشاكرين

وكان البطريرك سلبستروس وهو غائب قد عمر دير وكنيسة على اسم القديس سبيريدونس في بـلاد الفلاخ واوقفها على الكرسي الانطاكي وذلك في ايام حكم قسطنطين ابن نيقولاوس بك وموازرته

واعرف انا الفقير كاتبه الخوري مخائيل بريك عدة المطارنة الموجودين (حالياً) في الكرسي الانطاكي وهم اثني عشر صيدا وبيروت وطرابلس واللاذقية وباياس وجمص وحماه ودياربكر واخزقا وعكار وصيدنايا ومعلولا . واعرف بزماني مطران على بعلبك وفي زماني تنزل عنها وراح الى بلاده وما وجد من يروح اليها وكانت قد صارت كل اهلها كاثوليكية وصار لهم مطران عليهم من قبل كيرلس الذي كان يومئذ بطريرك في دير المخلص وفي هذه السنة مر علينا كاهنين من بلاد المسكوف من

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل المصور ولعل الكلمة محرفة بقلم الناسخ عن ارفا او الرها او حوران

<sup>(</sup>٢) اسمه مكاريوس الباياسي من رهبان دير البلمند وخلفه على كرسي بعلبك المطران باسيليوس البيطار الدمشتي سنة ١٧٥١ رسمه البطريرك كيرلس طاناس

مدينة الملك لزيارة القدس واخبرونا بانه في السنة الماضية ارسل ملك فرنسا يترجى ملكة المسكوف بان تاذن له بان يرسل الى بلادها تجار ومعهم رهبان بادرية لاجل يقدسوا لهم فاجابت غير ممكن تاذن للبادرية لئلا يغشوا المسيحيين ويفسدوا عقولهم كما سمعنا عنهم انهم غشوا بلاد المشرق اولاً ا

وفي هذه السنة حدث خبر انه حضر الى دمشق رجل من بلاد الروم وادعى انه مطران يانيا وخبر بان بطرك اسلامبول كان مراده ينفيه لاجل انه طلب البطركية ونزل عند اولاد الروم في الخان فصدقوه واخبروا البطريرك سلبستروس بذلك فصدقه وارسل له هدية وكسوة وخرجية ودعاه أهنده فابى الحضور اولاً ثم حضر فاكرمه وبعد ايام تواردت المكاتيب فيه انه رجل مسلم كاذب غشاش وفي الحال استخبر منه البطريرك فوجد الاءر صحيحاً فعالاً برطله وسفّره من القلاية الى حيث القت رحلها

وفي أثنائها حضر رجل مسلم وادعى انه نصراني فقـير والتمس اسطاتيكون فاعطاه ذلك البطريرك لعلمه انهُ نصراني

<sup>(</sup>۱) اكن من المشهور الذي لا يجهله من له ادنى المام في تاريخ الرهبانية البسوعية انه لما الغاها البابا اكليمنضوس الرابع عشر من ممالك فرنسا وايطاليا واسبانيا بطلب ملوكها كانت روسيا ملجأ لهم في عهد الملكة كاترينا الثانية سنة ۱۷۷۳

فقير وبعد خروجه ظهر انـــهُ مسلم وابتدا يجمع دراهم من البلاد بموجب السند الذي بيده

تنبيه: ومن هذا بجب على المتقدم ان يحذر غاية الحذر ولا يصدق كل قول ولا يقبل كل من ياتيه الا بسند يعتمد عليه وفي هذه السنة صار في دمشق في اواخر تموز الى نصف اب حر عظيم وشوب جسيم حتى كادت الناس تخرج ارواحها وفي اثنائها صار جدري بالاطفال وفقد منهم كثير

وفي هذه السنة اعطى سيدنا البطريرك اجازة الى اثنيين كهنة رهبان وصرفهم بجمعة افيميروس من جملة الكهنة خدام المذبح مع كونهم ليسوا مرسومين على المذبح الم

<sup>(</sup>۱) العادة القديمة في جميع الحنيسة الشرقية ان لكل مذبح كاهنا موسوماً لخدمته على سبيل الاختصاص بموجب صك بيده من راسمه لا يقدر ان يخرج من واجب هذه الحدمة كل عمره كما لا يسوغ لاحد ان يشاركه بمنافعها او ينازعه حقوقه فيها والكهنة الرهبان الذين اشار المؤلف الى تصريفهم من البطريرك بجقوق الكهنة خدام المذبح هم كهنة من اكليروس البطريرك الخاص الذين يقال لهم في القدس ودمشق رهبان البطريرك ولا يشارك احد منهم الكهنة المنتخبين من الشعب لحدمته والمرسومين لهذه الحدمة ولكن قد جرت العادة عند الروم الكاثوليك منذ اول القرن الثامن عشر بتصريف الكهنة الرهبان القانونيين في خدمة مذابح الكنائس وحقوق الحورنية بتفويض صاحب الابرشية شم تبعهم بذلك كهنة الاكليروس البطريركي والاسقني بتفويض صاحب الابرشية ضمن ابرشيته حسب مقتضى الحاجة

وفي سنة ١٧٥٥ مسيحية في اوائلها توفي السلطان محمود وصار مكانه اخوه السلطان عثمان سنة ١١٦٨ هجرية وحضر قبحي الى دمشق وامر بالزينة وتزيبت المدينة ثلاثة ايام وليلتين مع الاسواق جميعها وكان هدو عظيم

وفي هذه السنة صار ربع ساعة مطر وبرد في قرية معلولا الى ان غطت المياه الوديان والجبال وسحبت اربع روس بقر وحمار محمل تبن وماتوا وفتحت في الارض وديان وكانت مرهبة ثم في هذه السنة بشهر تشرين الاول والثاني وقع في بلاد اروبا في الغرب زلازل مخيفة عظيمة في ليزبونا وهي مدينة عظيمة تخت ملك البورطغال وبعد ذلك خرجت مواد قطران وكبريت وحرقت المدينة واهلها كانوا من ماية الف رجل ماتوا جميعهم بالردم والحريق واما الملك فكان اذ ذاك في الخارج مع عياله وانهزم بالزلط وفقد سراياه وما تحواها فكتب الى ملك اسبانيا وملك الانكليز فارسلوا له حوائج وهدايا ثمينة لايقة بالملك (كذا)

وفي بـ الاد المفاربة بنواحي افريقيــة موجود سبع جزر عظيمة وحولهن كم جزيرة صغيرة تعرف بجزر كاناريا وهذه الجزر في ملك الملك المذكور الواحدة يوجد فيها جبل شاهق ففارت هذه الجزر كلها في البحر مع سكانها وما يحويها فارسل

الملك المذكور سبعة غلاوين ليكشفوا على الجزر المذكورة فراحوا فتشوا عليها في مواضعها فلم يجدوا لها اثر بالكلية حتى ولا راس الجبل المذكور بل ما البحر طامياً بعمق ما له قرار وبسبب هذه الزلازل الانهر التي في بلاد فرنسا وبلاد الانكليز زادت مياهها وطافت على الاراضي حتى الناس طفقوا عشون بالقباق والفلكات

وكان في بلاد المغرب قلعة فاس وهي قلعة عظيمة مشهورة المهدت من الزلازل وكان فيها وبقربها نحو اثني عشر الف عسكري مجموعين هناك لمحاربة اعدا تلك البلاد فغارت الارض فيهم وابتلعتهم كلهم

وفي هذه السنة ١٧٥٥ وقع حرب عظيم فيا بين الانكليز والفرنساوية واما الانكليز فظهروا غالبين واخذوا في البحر من الفرنساوية نحو ثلاثماية مركب غلاوين كبار وصغار وفي البركسروهم وقتلوا جانباً من عساكرهم وظفروا بقائد العسكر وقتلوه وهذه الاخبار تواردت في مكاتيب التجار والى الافرنج وهم خبروا بذلك وهي اخبار صحيحة

وفي سنة ١٧٥٦ مسيحية في شهر تموز حضر الى دمشق

<sup>(</sup>۱) كذا لكن لم تزل الى اليوم هـذه الجزائر عامرة بالناس ومشهورة با

الشام لعنه سيدنا البطريرك الانطاكي كيريو كير سلبستروس شماسه اسمه صفرونيوس من تباع قدسه خبير قليلًا في العلوم اليونانية وخبرنا انه سمع من معلمه في بلاد البغضان بانه اذا نكش احد الارض في اي موضع كان في اليوم العاشر من شهر اب تذكار القديس لفرنديوس الشهيد رئيس الشمامسة يجد فحماً فياخذه ويحرص عليه واذا كان احد في البردية يسحق قليلًا منه ويسقيه في فنجان ما، مقدس ساعة التي فيها تبتدي البردية فتشتد البردية بزيادة ويخلص منها بعون الله تعالى وشفاعة القديس

وخبرنا الشماس المذكور انه جرّب ذلك هو واخرون غيره في تلك البلاد وصح . وفعل هذه العجيبة من هذا القديس بالفحم ربما لاجل أن خاتمة استشهاده كانت احتراقاً بالنار فجرينا نحن ذلك وفي اليوم العاشر من شهر تموز لنكشنا نحن واوصينا غيرنا ايضأ فنكشوا وحيثما نكشنا نحن وغيرنا وجبدنا فحمأ ( IiS)

وفي هذه السنة تكلست الكنيسة الجوانية كلها وتقوت بجسورة ولا أحد سال ومن كرم الله ما صار ضرر وفي هذه السنة تعمرت جديدًا كنيسة على اسم القديس

<sup>(</sup>١) كذا الاصل والصواب عاشر شهر أب عيد القديس المذكور

مار يوحنا السابق في قرية معلولا بوسط دير القديسة تقلا وفي هذه السنة سمعنا خبرًا عن بنت قنصل الانكليز ريشاري بمدينة عكا وهو انه اخذ بنت يهودية ونصرها وصارت مثله ثم تزوجها وجاءه منها بنت سهاها بته ولما كبرت صارت فداوية تركب الخيل ولها فعل في ظهر الجواد عجيب فانها تاخذ العصاة عن الارض وهي راكضة بظهر الجواد وغير هذا وقيل ما احد يقدر يعلم عليها في ميدان السباق ولا احد من الفداوية وطلع لها سمعة وصيط ، ثم زوجها الى احد بزركان الفرنساوية ثم بطلت عن بعلها هذا

وفي هذه السنة صار في دمشق حميرة كثيرة وحمرت الاولاد حتى اتصل ان حمرت رجال عدة ونسوان مزوجات وارامل كبار وكان هذا شيئًا مهولاً ولكن على سلامة انقضى من غير ضرر

وفي هذه السنة ظهر قرصان في ظهر البحر وعملوا اعمالاً كثيرة وغطوا (هجموا) وجه الصبح على مدينة يافا وفي ثاني جمعة بعد الفصح اخذوا شيطيتين وما فيها وراحوا ، وفي نهار ذلك اليوم قامت اولاد البلد وهجموا على دير الافرنج

<sup>(</sup>۱) الفداوية او فرسان مأجورون عند بعض الحكام المحرب والقتال وليسوا من اصحاب الوجاقات ويقال لهم عند الافرنج (Condottieri) (۲) شيطة نوع من السفن • وكذلك الفليون تجمع غلاوين • وقبق تجمع قبات

ونهبوه وعروه من جميع ما كان فيه حتى بلاط الارض قلعوه واخذوه قايلين لهم ان الافرنج اهلكم نهبوا مالنا ونحن ننهب ديركم ونخرّبه

وفي اثناء ذلك حط القرصان على صور ونهب منها شي كثير واخذوا رجال ونسوان اسرى وراح على حميه أ

ونختم هذه السنة بما صار وهو انه في شهر كانون الاول حتى اخره صار في دمشق جليد كثير وتجلدت البحرات وتلف الليمون الحمض وكان شي مهول ما سمع بانه صار مثله وتلفت البحرات وتكسرت الحجارة وتواردت الاخبار بان هذا الجليد كان عام في بلاد العربية من حلب الى دمشق حتى القدس والساحل جميعه حتى ان نهر العاصي الذي بقرب حمص وحاه تجلد وتجلدت بحيرة قطينة التي هي منه ومشي فوقها الجمال وكذلك فوق نهر العاصي مشيت الخيل وهذه الاخبار صحيحة غير كاذبة واتصل الجليد الى بغداد وبلادها هكذا خبرنا من كان هناك بتلك الجهات

## IVOY im

في اوائلها عزل من دمشق اسعد باشا ابن العضم الذي حكم فيها اربعة عشر سنة وتوجه للحجاز اربعة عشر مرة وما

<sup>(</sup>١) الحمي والحمي بمعنى واحد وهو المكان الذي يحتمي فيه الانسان وغيره

سبق لغيرة من الوزراء ان يحج ست حجات وهذا حج اربعة عشر حجة وعزل وتوجهت عليه (وزارة) حلب

ثم توجهت (وزارة) دمشق على حسين بك ابن مكي الدي كان حاكم في ارض غزة والرملة وصار وزير على دمشق وهو من ثاني طائفة من اولاد العرب الدين صاروا وزرا، في بلادنا، لان اول طائفة كانت بيت العضم وهذا من طائفة بيت مكي واولاد العضم اصلهم من معرة حلب اولاد عرب واول وزير صار منهم اسماعيل باشا وابنه اسعد باشا المذكور اعلاه، وهذا بيت مكي أصلهم من غزة والرملة اولاد عرب وابو هذا الوزير كان عند اسعد باشا ابن العضم كيخية وصاد هذا ابنه وزيراً في دمشق في التاريخ المعين اعلاه

وكذلك كان عند اسعد باشا المذكور رجل حلبي يدعى موسى اغا وصار بزمانه كيخية ومتسلماً في دمشق مدة سنوات. فهذا في هذه السنة صار وزير وحضر له منصب صيدا وكان ظالم '

عزمت أن أعرفك هنا ما حدث في هذه السنين الماضية من الامور الكنائسية

خبرونا خبر صحيح انه ظهر في القسطنطينية شماس في الرهبان اسمه افكسنديوس وكان ذا سيرة فاضلة ويخبر بالغائب (۱) قبل اصله من معرة النعان بجوار حلب ولذلك غلب عليه لقب المعراوي

ويكشف خفاياكل احد ويفعل عجايب ويكرز بالتوبة فاعتبروه اهالي القسطنطينية بهذا المقدار حتى انهم كانوا يتقاطرون اليه كبارهم وصفارهم نساء ورجال ويسمعون تعليمه ووعظه . ثم ظهر رجل ارمني في الاناضول في قرية اسمها قنطرلي وقصد ان يصير روم على يده فارسله أن يعتمد عند الروم فقبله البطريرك وكفره بهرطقته ومسحه بالميرون المقدس وما اعاد معموديته. فرجع الى افكسنديوس واختبره انهم لم يرضوا ان يعمدوه حينتذ اشهر افكسنديوس وصار يعلم بان معمودية اللاتين والارمن ليست بمعمودية لكونها بخلاف تسليم المسيح وقوانين الرسل القديسين والمجامع المقدسة وتعليم الاباء الذين جميعهم يامرون ويوضحون بان المعمودية المقدسة تتم بثلاث تغطيسات في الماء وثلاث نشلات بدعوة اسماء الثالوث الاقدس على كل تغطيسة ونشلة دعوة اسم منها وان كل من لا يعتمد بحسب هذا الترتيب تعاد معموديته . واسم المعمودية نفسه ومعناه الصبغة التي لا تتم الا بالتغطيس. والامر المعنوي المحتوي في هذا السر هو الدفن مع المسيح والقيامة معه ذات الثلاثة ايام . ومن ذلك اثبت ان معمودية اللاتينيين ليست بمعمودية ولذلك يجب اعادتها لانه لا يطلق عليها اسم المعمودية الذي هو الصبغة بالتغطيس ولا تحتوي على الامر المعنوي الذي يتضمنه هذا السر لكونهم افسدوها بالكلية واوصلوها رويدًا رويدًا ألى التلاف الكلي والعــدم

وذالك انهم اولاً رفعوا جرن المعمودية المقدس والثلاث تغطسات وابتدوا يعمدون يتغطسة واحدة ثم ايدلوا التغطسة الواحدة بالسكب مثل تباع اونوميوس . ومنهم من يسكب سكبة واحدة واخر غيره ثلاث سكبات على راس المعتمد ثم بعد ذلك ابتدعوا الرش على الجبهة واخيرًا انتهوا الى انهم يمسحون جبهة المعتمد بقليل من الماء . فشاع هذا التعليم اي تعليم افكسنديوس وثبت في عقول اهالي القسطنطينية الخاص منهم والعام حتى انهم كانوا يحتسبون من لا يرى هذا الراي اراتيقياً ما عدا بائيسيوس الذي كان بطريرك القسطنطينية حينئذ واكثر روسا. كهنة الكرسي القسطنطيني. فلذلك ارسل البطريرك المذكور الى افكسنديوس يخاطبه بان يكف عن مثل هذه الامور فما التفت افكسنديوس الى كلام البطريرك بل ازداد توضيحاً وتثبيتاً لما كان يقوله . فاخرج البطريرك امرًا سلطانياً ونفى افكسنديوس من القسطنطينية فحينئيذ هجم شعب

<sup>(</sup>۱) كل ذلك تهم باطلة تخالف الواقع المنظور كما يعلم كل من يحضر عاد اللاتين الشدة عاد اللاتين ويظهر انه لم يكن احد من الروم يحضر عماد اللاتين الشدة الجفاء بين الفريقين في ذلك العهد والواقع ان البطريرك بانيسيوس ومطارئة وعلماء كثيرين مشهورين حاولوا ان يقنعوا الراهب افكسنتيوس او افكسنديوس بفساد تعليمه فلم يقنع بحججهم ولم يفندها الا بقوله لهم انتم افرنج

القسطنطينية على البطريرك وخلعوه من كرسيه بأهانة وحقارة جزيلة ورجعوا إلى الكرسي كيرلس البطريرك (المعزول سابقاً) بالتماس من الدولة العلية ولما بلغ الدولة ما فعله الشعب من الهجوم على بائيسيوس امرت فشنقوا ثلاثة انفار الذين كانوا سبب تلك الهجمة المحجمة

ثم ان البطريرك كيراس بعد ان تسلم الكرسي القسطنطيني قصد ان يثبت راي افكسنديوس ويشهره في الكنيسة اجمع فقاومه روسا، كهنة الكرسي القسطنطيني والفوا منشورًا يضاد راي افكسنديوس وارسلوه الى البطريرك المذكور ليتبعه فابي فقصدوا حينئذ خلعه فاستعان بالجمهور واطلق على روسا، الكهنة انهم افرنج واراتقة مضادين تعليم افكسنديوس فقدم الجمهور عرض حال الى الدولة في حسن حال البطريرك كيرلس

<sup>(</sup>۱) لم يكن سبب لهذه الفتنة التي قتل بها كثيرون الا الخصام على عرش البطركية بين البطركين المذكورين، وكان من دهاء احدهما كيرلس انه اثار على خصمه الشعب بتعضّبه لدينه وطائفته ضد الارمن واللاتين، واتخذ عوناً له رجلًا جاهلا محتالاً لا يعرف من علم اللاهوت وقوانين الكنيسة شيئاً اذ باعلانه عدم صحة العماد عند الارمن واللاتين افسد نصرانيتهم وكانهم لم يكونوا على شيء من النصرانية لان العماد ركن واساس الديانة لم يكونوا على شيء من النصرانية لان العماد ركن واساس الديانة المسيحية وقد فات المؤلف ان يخبرنا كيف انتهت حياة هذا النبي صانع العجائب افكسنديوس بعد هذه الفتنة بين ابنا، طائفته وامته وامته قيل انه مات محبوساً في السجن

وان الرعايا راضين منه وما يريدون بطرك غيره فانعمت عليه الدولة بالبقا في البطركية حسب مطلوب الرعايا ، ولما انتصر على روسا ، الكهنة اخرج فرمان بنفيهم كل منهم الى ابرشيته وبموجب ذلك اخرجهم كلهم من القسطنطينية الى ابرشياتهم قسرًا باهانة وحقارة

ثم بعد ذلك احد المتمسكين براي افكسنديوس صنف كتابأ يتضمن اثبات ذلك بشهادات وبراهين سديدة فاخذه البطريرك كيرلس واخذ عنه نسخأ واثبتها بامضائه وامضاء البطريرك الاسكندري وارسل منها نسخة الى البطريرك الانطاكي ونسخة اخرى الى البطريرك الاورشليمي لانه كان يومئذ في اورشليم لكي يتأملاهما ويثبتاهما بامضائهما . فرد لهُ جواباً البطريرك الاورشليمي وصادقه في حقيقة معمودية الكنسة الشرقية المقدسة واثبات القوانين الرسولية والسينودسية والابوية التي يهذا الصدد وانما اعتذر لديه إن الكنيسة الشرقية وسلفاونا البطاركة المطوبي الذكر ما ذكروا شيئًا في اعادة معمودية اللاتينيين وعدم قبولها مع ان اللاتينيين لهم مدة من السنين كثيرة ابتدعوا هذا الابتداع في سر المعمودية . وايضاً لسنا الان مضطرين الى هذا الامر في هذا العصر ثم ختم جوابة بانهُ بعد مدة يسيرة مزمع أن يحضر الى القسطنطينية وحيننذ يتخاطبون شفاهأ بهذا الخصوص ثم ان البطريرك الاورشليمي اوعز الى الداسكلوس بابا ياكوبوس الذي في اورشليم بان يرسل من ذاته يستخبر من البطريرك الانطاكي كير شليستروس عما هو رأيه بهذا الامر . فاجابه البطريرك الانطاكي اننا نعرف قوانين رسولية وسينودسية كثيرة تثبت لنا معمودية الكنيسة الشرقية المقدسة بثلاث تغطسات وثلاث نشلات وتأمر بان كل من لا يعتمد هكذا تعاد معموديته. ولكنا نظرًا الى الكنيسة والى سلفاؤنا الذين منذ ابتدع اللاتينيين هذا الابتداع في سر المعمودية ما احد منهم ذكر ذلك ونحن ايضاً نلبث مقيمين عـلى ذلك الى ان ينعقد مجمع ويصير فيه البحث البليغ والتفتيش القانوني بهذا الصدد . ثم ارسل يستخبر منه عن راي البطريرك الاورشليمي فرد لهُ الجواب هو والبطريرك بانهُ مطابق لهُ في هـــــــــذا الامر فحينتذ ارسل البطريرك الانطاكي الى القسطنطيني الجواب بأن هذا الامر صحيح ولكن يحتاج الى فحص بليغ لان الرايات تختلف فيهِ فبعد ان يصير البحث السينودسي ونقض الرايات المخالفة فمهما استصوبة المجمع تبعأ لقوانين الرسل والمجامع والأبا نحن نشبتهُ ايضاً . وان البطريرك الاورشليمي عازم على المضى الى هناك فبحضوره في كل حال يكون هذا البحث الشافي وعلى هذا الوجه ينقطع النزاع وما يتجه لاحد ان يضاد او يقاوم او يرد علينا

ثم بعد وصول البطريرك الاورشليمي الى القسطنطينية الزموه ان يمضى الكتاب المذكور انفاً والا فانه يحتسبونه اراتقياً . فتعب تعبأ جزيلًا حتى انه فلت من امضا. الكتاب واورد لهم احتجاجات كثيرة وشرور شتى تنتج من ذلك في هذا العصر وانما اشار علمهم بان يعملوا رسالة تتضمن اثبات معمودية الكنيسة الشرقية من المسيح والرسل والمجامع والابا وان كل من لا يعتمد هكذا تعاد معموديته من غير ان يذكر فيــه اسم اللاتينيين ولا الارمن ولا غيرهم وبهذا اقنعهم فرضيوا . وامضاها البطريرك القسطنطيني والاورشليمي وارسلاهما الى البطريرك الاسكندري لكي عضيها ويرسلها الى البطريرك الانطاكي لكي يمضيها ايضاً . فلما وصلت اليهِ ممضية من الثلاث بطاركة ما امضاها وانما رد الجواب بان هذا هو رأيه وراي الكنيسة الشرقية الا انه ما يمضى الرسالة ما لم يثبت الامر بمجمع وباتفاق روسا. كهنة الكرسي القسطنطيني حتى لا يتجه لهم ولا لغيرهم فيما بعد أن يردوا عليه وتكون كنيستنا محاربة من بنيها ونصير عارًا عنـــد الخارجين باختلاف راياتنا ونقضنا لبعضنا بعض وبعدمدة ارسلوا طلبوامنه نسخ الرسالة المذكورة فارسلها اليهم من غير امضا، ثم انه بلغنا انهم طبعوا الكتاب الذي صنفوه في هذا الباب الذي ذكوناه اولاً ثم بعد مدة زمنية بلغنا بانه لما بلغ البابا هذا الخبر عقد عنده مجمعاً وحرم كبرلس البطريرك القسطنطيني واشهر ذلك في ممالك الافرنج كلها واذن للقرصان بانهم يستأسروا الروم اذا ظفروا بهم في البحر . وخبر هذا المجمع قد بلغنا في اوائل سنة ١٧٥٧

اعلم أنه في هذه السنة بلغني انه سنة ١٧٤٥ ركب الامير ملحم حاكم جبل الدروز في دير القمر على بلاد المتاولة وحاصر قرية نصار وكان جميع سكانها متاولة وفيهم عيلتين نصارى مسيحيين فقط فامر الامير ان يخربوا تلك القرية ويقتلوا جميع اهلها وهكذا فعلوا فانهم قتلوا اهل تلك القرية ومن وجد فيها نحو الف وخمساية رجل وخربوها وحرقوها وهنا صارت عجيبة من سيدتنا القديسة مريم العذرا والدة الاله قصدت ان عجيبة من سيدتنا القديسة مريم العذرا والدة الاله قصدت ان عجيبة من الما الواقف على تاريخي هذا لكي تلقي حملتك و وامالك واتكالك على هذه القديسة المنجدة في الحروب

اعلم الله كان ساكناً في هذه القرية المذكورة رجل مسيحي خانف الله على القديسة مريم العذرا، من كل قلبه فلما نظر القتل والحراب والحريق الواقع بالقرية فللحال جمع عيلته ودخل معهم بيته وجاب ايقونة القديسة الطاهرة مريم العذرا، وحطها امامه وبدأ يصلي ويطلب منها المعونة بدموع غزيرة من

<sup>(</sup>۱) الله لهذا المجمع وجود اصلًا

كل قلبه هو واولاده وعيلته فيا لعجايبك ايتها الطاهرة التي تفوق العقول التي تفعلينها مع كل من يقصدك بامانة وتخلصين من كل شدة وحزن ورجز وارد ، فلما انتهت العساكر الى عند باب دار هذا الرجل المسيحي وهموا ان يدخلوا عليه فللحال برز رجل وبيده بارودة وحطها فوق ذلك الباب وقال لهم هذه الدار بحايتي وللحال مر ذلك العسكر جميعه وما احد التفت الى ذلك الباب ولا دخل الى الدار اصلاً وكان ذلك المسيحي الخائف من الله عمال يصلي ويطلب من كل قلبه بامانة ، وبعدما انتهى العسكر من خراب تلك القرية وقتل اهاها كها اخبرنا سابقاً ورحل عنها قام ذلك الرجل واخذ عيالـه وجمع متاعه ورزقه وحمَّل وراح الى غير بلد سالماً هو وعيلته ورزقه ور

عود الى ما كنا مما حدث سنة ١٧٥٧ مسيحية وهجرية اسنة ١١٧٠ اولاً وقع الحرب في مدينة دمشق فيا بسين الانكشارية والقبيقول وسكرت البلد وحاصر وجاق القبيقول في القلعة وفي المدينة وكان حسين باشا في الدورة ولم تزل دمشق في قتل ونهب واراجيف الى حين حضر الوزير فهد اهم قليلاً.

<sup>(</sup>۱) جرت واقعة نصار سنة ۱۷٤٣ على المتاولة وكان النصارى في لبنان يشتركون مع الدروز في كل مواقع التي كان يقاتل بها اميرهم اخصامه وربا كان الرجل الذي قام مجهاية البيت المذكور بعنهاية الله مسيحياً من رجال الامير و راجع تاريخ الامير حيدر صفحة ۲۹۹

وراح الى الحجاز وفيما بعد قامت الفتن والحرب وقوي الانكشارية على ارض العارة وحرقوا حارتها وسوقها وجميع ما فيها وهرب القبيقول منها ودخل الانكشارية ونهبوا ما تبقى من بعد الحريق وكان شي يبكى عليه ويناح وتفرعنت الانكشارية

وفيا هم بذلك اذ بلغ الخبر المدينة بان الجردة التي طلعت لملاقاة الحج انتهبت من عرب بني صغر نهبوها جميعها بعد هلقدر قتلي وهرب موسى باشا المذكور سابقاً والي صيدا عريان حفيان بالزلط وكان نهب الجردة بارض معان في ٢٠ خلت من شهر ذي الحجة سنة ١١٧٠ ثم توصل موسى باشا الى حوران الى قرية درعا وهناك مات واحضروه للشام ودفنوه. ولم تزل الاراجيف والمخاوف من قبل القبيقول والانكشارية والحرب عمال ومتصل والمدينة معزلة ومسكرة وكذلك اكثر حارات البلد وبيوت النصارى والمسلمين عزلوا ارزاقهم خوفاً من النهب الحادث ما وجاق القبيقول فدخلوا جميعهم الى القلعة الحادث ما وما وجاق الانكشارية فضبطوا جميعهم الى القلعة وحاصروا فيها واما وجاق الانكشارية فضبطوا جميع البلد وتفرعنوا بغير خوف وعملوا ربوات مساوي

وفيا دمشق بهذا الحصر والضيم العظيم والقلق من عدم اخبار الحجاج وقلة من يخبر كيف صار فيهم واذا في ليلة ١٦ صفر سنة ١١٧١ اتت اخبار السو، بان الحج انتهب جميعه نهبه قعدان الفائز شيخ عرب بني صخر هو وعربه ومعه بعض

عربان لان الحجاج لما وصلوا الى قلعة تبوك ما قدروا يفوتوا لان بلغهم ان العرب المذكورين رابطين في الطريق فقعدوا في تبوك اثنين وعشرين يوماً محاصرين . وصار عليهم غـــ لا شديد واكلوا لحم الجال من عدم القوت وما عرف الباشا يرضى خاطر العرب ويفوت بل بجهله حمّل ومشى . ولما قرب الى ذات حاج كبسته العرب وقتل عالم لا يُعد من العسكر والحجاج وقوي العرب ونهبوا الحج جميعه واخذوا المحمل وهرب الباشا براسه وعاد الى قلعة تبوك مع ثلاثة انفار فقط وراح هذا العالم والغنائم جميعها نهبأ بيد العرب في صفر سنة ١١٧١ هجرية ومات وقتل عدد لا يحصى وهني جميعه وما وصل الى دمشق الا القليل . فلما وصل الخبر المذكور الى الشام من بعض اناس هربوا من اول الحرب ووصلوا سالمين اخذ يتواصل حضور المشلحين بعدهم الى دمشق لأبسين الخيش وحينت في صار الحزن العظيم بدمشق والبكا والصراخ والخوف من داخه وخارج وفي الدروب فلا تسال عما صار وقد لبست دمشق ثياب الحزن وتبرقعت ببرقع الذل ٠٠٠

وفي اليوم الشاني عشر من شهر ربيع الاول في السنة المذكورة حضر المحمل الى دمشق صحبة احد المقدمين من اولاد دمشق وصحبته واحد من مشايخ الزعبية من اهالي حوران استفكوه بسبعاية ذهب جنزيرلي وجابوه مع السنجق محمل

الى المحكمة بدمشق وسلموه للدفتردار ووضعهٔ في القلعـة ثم التى خبر ان حسين باشا راح ـ مع قلة السلامة ـ من قلعة تبوك الى بلاده الى ارض غزة والرملة ومكث هناك بالذل

ثم اجتمعنا في اناس حجاج من المعارف كانوا حاضرين وسالناهم عن الغلا والضيم الذي صار عليهم فقالوا كان مهول ووصل مد القمح الى اثني عشر قرش وفقد ، ومد الشعير الى ثانية قروش وفقد ، ووصل كعب البقسماط الى اربعين فضة ثم فقد ، فابتدوا يذبحوا الجال العاطلة المعقرة وياكلوا لجومها فوصل رطل اللحم الجمل الى ثلاث قروش ومصران الجمل ومعلاقه بقرش وقلب الجمل بةرشين وذنب الجمل بقرش وجميع ذلك بقرش وقلب الجمل بقرشين وذنب الجمل بقرش وجميع ذلك عن ذكره

ونرجع الى احوال الكنيسة وفيا ان دمشق بغير حاكم وغير منظومة احوالها استغنم الفرصة سيدنا البطريرك سلبستروس وشرع في عمارة باب الكنيسة لانه كان كهفا وواطيا فرفعه ووسعه ثم عمر البلاط الذي قدام باب الكنيسة ثم عمر الكنيسة البرانية كنيسة كبريانوس ويوستينه وغير سقفها وعمل لها سقفا جديدا وعمل الاقواص من حجر سبعة اقواص ورفع السقف وعلاه وصارت كنيسة جميلة وبمعونة الله تمت ونجزت لكن حيف ويا حيف ما سلمنا من حسد المحال ورشقات عدد الخيرات

اذ وقع رجل نصراني معاري يدعي لياس ابن حلاوة من ظهر السقالة وكان وقوعه في الليل في اول صوم الميلاد في السنة المذكورة وحالاً توفي الى ربه رحمه الله ونقلوه الى بيته وقالوا وقع من شراقة داره وتوفي وهكذا طلع خبره وحضر قاضي كشف كشف عليه واخذ خدمته وراح ولله الحمد ما صار مضرة وكل ذلك من انعام الباري تعالى ومن عقل حرمة المتوفي واولاده فا ارادوا يظهروا السر نسأله ان يجعل التمام لخير

وفي اثناء ذلك كان اثنان كهنة رهبان الواحد خادم كنيسة حاصبيا والثاني كان خدم كنيسة قرية ابو قمحة بقرب حاصبيا دعاهم سيدنا البطريرك ليرسمهم مطارنة فابوا ولم يرضوا فركبوا خيلهم وتوجهوا الى محلهم، ولما وصلوا الى قرب راشيا مسكهم اثنان رياشنة اولاد حرام قتلوهم واهفوهم وكان ذلك من غلطهم وخلافهم لرئيسهم وكذلك من عزهم بانفسهم ومشيهم وحدهم لان غير مناسب ان الراهب يعتز ويمشي وحده ثم في اثنا، ذلك عمر سيدنا البطريرك ثلاث قواص في الحوش تحت سقف هيكل القديسين قزما وداميانوس كيا

تراهم .

<sup>(</sup>۱) يظهر من هنا أن البطريرك سلفتروس كان يرسم مطارنة كثيرين على هواه بدون انتخاب من الرعية وبغير أخذ خاطر المطارنة على ما توجب قوانين المجامع والتقليد والعادة الجارية من أول النصرانية

ولم ترل دمشق بحروبها وقامت الانكشارية للبلص والمضرة ودمشق بغير حاكم الا وقد ورد خبر بان السلطان عثمان توفي وصار مكانه السلطان مصطفى ابن محمد في نصف شهر صفر سنة ١١٧١ الموافقة سنة ١٧٥٧ . فحضر قبجي للزينة وما قدروا يعملوا زينة في المدينة لكن زينوا في القلعة شنك وضرب مدافع فقط لان الاحوال يبكى عليها من وجه اول غلا عظيم وغرارة القمح بخمسين قرش ومن وجه ثاني خيرات دمشق انتهبت مع الحجاج ومن وجه ثالث حروب الانكشارية وبلصهم وكل هذا والقبيقول داخل القلعة لم يظهر احد منهم الى خارج ووجه رابع عدم السبب وقلة البيع والشرا، ووقوف الحال فلا تسال وجود حاكم

وفي نهار ۲۷ من كانون الاول من هذه السنة الموافق ۲۷ ربيع الثاني دخل حاكم الى دمشق يدعى عبدالله باشا الشتجي وكان معه عساكر كثيرة مثل جراد زحاف اشكال والوان فخافت دمشق اكثر من الاول ورمى الله المخافة في قلوب الانكشارية وجميع البلد نساله تعالى يرمي في قلبه الحلم ويكون قدومه على مدينة دمشق لخير

<sup>(</sup>١) الشنك كلمة تركية يراد بها التنوير للزينة

## 1VON aim

ماذا نصف مما حدث سنذكر قليلًا من كبير من البلا المام على اهالي مدينة دمشق الشام في هذا المام . وهو انهُ في اخر السنة الماضية اليوم الرابع من دخول الوزير الى دمشق ركب الوزير وعساكره على الميدان وارسل جانب من عسكره احتاطت بالمدينة من خارج من شرقيها وغربيها وامر بالنهيبة والقتل وابتدوا بالنهب من عند جامع السنانية ونهبوا على الجانبين (من الميدان) دكاكين وبيوت حتى انتهوا الى خارج بوابة الله ونهبوا بيوت الاكابر والاصاغر والرعبة والانكشارية وباماصار وحدث وشلحوا الحريم والبنات ويا ما راح من العرض . وكان الانكشارية جميعهم مجتمعين في الميدان ولما وصلت اليهم العساكر انكسروا بايسر مرام وولوا هاربين . وحينند ابتدا القتل والسيف عن عرض كل من وجد ولم يزل النهب والقتل كيالة نهار الاربعا ختام السنة الماضية . وليلة الخمس ونهار الخمس التدا السنة الجديدة سنة ١٧٥٨ نهار الفور فار الدم والقتل الى ان ذكر بالاختصار ان الذي قتل في الميدان بنيف عن خميهاية رجل . واما الذين كانوا خارج والذين لحقوهم العساكر وشلحوهم وقتلوهم فلا يعدوا وانما كنا نسمع عنهم كلام مهول

وفي هذا اليوم الذي هو نهار الحميس بعد الظهر ركب

الوزير وطلع الى الميدان ورفع القتل والنهب وفرق عساكره في محلات الميدان ونادى بالامان على ثلاثة ايام الى ان الناس أمنت وظهرت كمن هم خارجين من القبور موتى عراة وحفاة وكان شي يرثى له ويناح ويبكى عليه وحيئئذ ابتدا اول المخاض للعوان والظلم والمظالم والبلص ووقع الحوف والرجفة على جميع اهالي البلد وتفرعن العسكر وتنمروا كالاسود كانهم فتحوا قلعة بير الاغراض وارزاق واموال وتشليح النسا لا تعد ولا توصف من حرير وارزاق واموال وتشليح النسا شي بخزاين الملوك (لا تكون) وما اصاب محلة مبدان دمشق الجديدة ليس الا من غضب الله لسو اعمالهم لكن يا حيف راح الحديدة ليس الا من غضب الله لسو اعمالهم لكن يا حيف راح الطالح مع الصالح كما يقول المثل البلا يعم ولم تزل دمشق كمثل العراة الحيرانة و كمثل السكران خائفاً مدة سبعين يوماً من حين دخول الوزير للبلد الى حين خروجه للدورة لا بيع ولا شرا

<sup>(</sup>۱) المراد بها مدينة بلغراد (Belgrade) عاصمة السرب وكانت في ذلك العهد الحصن الحصين لتركيا من جهة اوربا ولذلك وقعت فيها حروب شديدة بين الاتراك والنمساويين وقد استولى عليها السلطان سليان سنة ١٩٢٦ ثم استولى عليها النمساويون سنة ١٦٩٨ واسترجعها منهم الاتراك سنة ١٦٩٠ ثم استولى عليها النمساويون سنة ١٢٩٧ واسترجعها منهم الاتراك سنة ١٢٣٩ ثم عادت الى النمساويين سنة ١٢٨٩ فثار السرب واستولوا عليها سنة ١٨٠٦ واستولى عليها الاتراك سنة ١٨١٠ الى سنة ١٨٦٧ ولذلك يضرب المثل واستولى عليها الاتراك سنة ١٨١٠ الى سنة ١٨٦٧ ولذلك يضرب المثل بعزة حصانتها بانها اعز من الابلق عند العرب

ووقوف حال وقلة جلب وما عاد دخل للشام مكارية . وزاد الغلا الى ان وصلت غرارة القمح بسبعين غرش ثم المد بقرش وكله زبالة . وشحدت الناس من قلة الاشغال وقلة الحركة والسبب وكل هذا والظلم عمال . وبالغوا بان دخل على الوزير في مدة سبعين يوماً نحو اربعة الاف كيس من ظلم اهالي دمشق من الموالي والرعية والحرف ومن النصارى والافرنج واليهود ومن البساتنية ومن اهالي الاراضي ومن اهالي القرايا التي حوالي الشام الى ان فقد الغرش من الشام بالكلية وعساكر الوزير طافت على القرى والضبع التي حوالي الشام ونهبوها نهبة خفية وخربوا البلاد والزراعات وعكسوا اعراض لا تعد ورحلوا الفلاحين وخربوا البلاد وكان هذا شي مهول لا يجب فله سوى النوح والبكا لان هذا غضب الله أله سوى النوح والبكا الان هذا غضب الله أله المناه الم

وقد زاد على هذا أمر اخر وهو انه حضر الى الوزير معونة من السلطنة بنوع هدية (مكافاة) لانه فتح الشام نحو مايتين الف غرش ذهب جنزير داودي عاطل سلعة وهذا الذهب كان

<sup>(</sup>۱) عبد الله باشا الشتجي المذكور من اشهر وزراء الاتراك الصارمين باحكامهم فانه فعل ما فعل في الشام ليوقف الفوضي فيها ويكسر شوكة الانكشارية اهالي من الميدان ، وقد حرَّف بعضهم اسمه بان دعاه (الشيخي» ودعاه آخر «الستجي» والصواب فيه الشتجي ومعناه بالتركية الساذج البسيط وكان يعتبر الحاكم عادلاً اذا كان شديد الصرامة في حكمه على اهل الفتن والتعدي بقطع النظر عن انصافه وعدله ، والمراد بالموالي الاشراف من اهل دمشق

مفقود من الشام ولا يمشي فيها . واما الوزير فانه فرقه على عساكره علايفهم وامر ان يسلك هذا الذهب بالشام فكانوا العساكر يصرفوه من الاهالي غصب عنهم . فنهض العسكر وتفرق في البلد وكل من وجدوه من الاهالي كانوا يصرفوا منه الذهب قائلين « آل الطون يوز » فحيننذ سكرت البلد واختفت الرعية الاسلام والنصارى جمعة زمان ولا احد يخرج خارج باب داره الى ان طلع الباشا للدورة وهذا الذل كله من ساح الله تعالى وفي هذه السنة سنة ١٧٥٨ في شباط ورد هذا المكتوب من القدس الشريف وهذه صورته

نسخة المكتوب الذي ارسل من حاكم اسطرخان الى الملكة اليصابات ومن الملكة الى الالجي (السفير) الذي من قبلها في مدينة القسطنطينية ومن القسطنطينية ارسلوا صورته الى البطريرك كيرلس (القسطنطيني) المنفي حينئذ في قبرص والبطريرك المذكور ارسل صورته الى الداسكالوس بابا يعقوب في القدس الشريف ومن القدس الشريف اخذ صورته بابا في القدس البطريرك الانطاكي سلبستروس وارسلها الى عمه سلبستروس البطريرك الانطاكي

<sup>(</sup>۱) الداسكالوس يونانية بمعنى الاستاذ وكذلك بابا بمعنى الاب وسلبستروس او سلفتروس كان من رهبان اخوية القبر المقدس في القدس رسمه عمه مطراناً على اللاذقية كما سياتي ذكره وهو مثل عمه قبرصي الاصل

في مدينة دمشق الشام في تاريخه اعلاه

الرسالة التي كتبها حاكم ووالي اسطرخان الى المعتبر حاكم دورغوراكان جندي (ضابط) المسكوب والكرج في مدينة موسكا في ۲۰ اذار سنة ۱۷۵٦

ايها المتعطف والحاكم والوالي الجزيل نوره العظيم قدره ان كنت تشا الحق (ومعرفة) السيرة لذانك الشيخين الشايع ذكرها المرهوبين الذين ظهرا سابقاً في مدينة باريز فرنسا كما قلت في سنة ١٧٥٤ مسيحية وبعد ذلك ظهرا في ماسول ياطان في نواحي برغولدا في الابرشية التي تحت حكم موغور العظيم ملك هندستان وفي اثنا، ذلك في هذه المملكة والمدينة اعنى اسطرخان في ١٧ كانون الثاني سنة ٢٧٥٦

وفي الحال نوضح جميع حوادثها الى مراهيكم مع شكرها .

وذلك انه اتى الى مدينتنا شيخان مهابان في المنظر بيض الشعر ذوي منظر مرعب تماماً وكانت معيشتها دائماً على الحبز والما، وكل أعمالها غريبة ويزعمان ان لهما روح النبوة وما نظر احد او عرف من اين دخلا المدينة لأن ابواب مدينتنا كما

<sup>(</sup>۱) يظهر ان هذه الرسالة نقلت اولاً الى اليونانية ومنها نقلت الى العربية ولذلك وقع فيها تشويش بكتابة الاسهاء الاعلام مما تعذر علينا تحقيقه وارجاعه الى اصله المشهور

هي العادة والقانون في كل قلع الكون محفوظة ( مقفلة ) دائماً وخصوصاً قلعتنا لان الفرس في حدودنا . وهذان الشيخان يسيران في شوارع المدينة لابسين لبساً غريب المنظر بنوع ان جميع الذين يوجدون عندنا من امم شتى لم يعرفوا اية ملة من الملل تلبس هذا اللبس . وهما يسيران حفاة الارجل مكشوفي الراس صارخين وقائلين ان السماوات مغضبة جدًا لاجل الخطايا الكثيرة والشرور العظيمة الصائرة من المسيحيين الاشراد خصوصاً لاجل الطمع العادم الشبع ومحبة الفضة والفائدة الردية والحسد والزنا والسرقة والتجديف وشر كل انسان وخاصة المتكهنين فلاجل هذا يقولان انهما مرسلان من الله لكي يكرزا بالتوبة والرجوع عن الافعال الردية . وان لم يرجع الخطاة الاشقيا الارديا، وان لم يشاوا ان يرجعوا سريعاً فلا بد ان سينظروا ويعرفوا ويجربوا مقدار غضبه وسخط رجزه

اما انا فيما اني حاكم الموقع خشيت ان يكونوا سحرا منجمين فارسلت احضرتها امامي وكان حاضرًا معي رئيس اساقفة بر ريسكولابو ثاوفانوس الحكيم وروسا ديارات شي ومدرسين واثنان يسوعية لاتينيين عازمين ان يمضوا الى بلاد القدس واتى الشيخان المذكوران برفقة شعب جزيل لا يحصى عدده فردا الجواب بلغتنا نفسها الايريكية (الارية الططرية) والروسية ولرئيس الكهنة الجزيال طهره باليونانية ولليسوعية

باللاتينية والفرنساوية وللباقين بلغة التركية والفارسية بلسان طلق ومعرفة بليغة . ليس في اشيا عالمية (من امور الدنيا) فقط بل في الأمور العالية جدًا بالامور اللاهوتية وفي المسائل. الفلسفية القديمة والحديثة

ومع هذا بما انى خفت من قلاقل واختياطات الشعب اذ قد أبريا جهارًا رجلًا اعسم (يابس) من يديــه واسديا البصر لاعمى اسمه بطرس ايبيرويسكى معروف في هـذه المدينة باسرها امرت أن نحفظها في السجن داخل سور (قلعة) المدينة لان قد شاع الخبر بكل الواقع بما ذكرت. وانتظر أن يأتيني الامر بشانها من بلاط بتروبولي الملوكي اني وضعتها في السجن بمحافظة القلعة الكائنة داخل السور المساة ايناسترون راجياً ان انظر في امرهما بعد ذلك اذ نتشاور مع نخبــة من العلم بهـ ذا الشان . ولكن في الصباح اتى بغتة رئيس الماية وبقية الحراس واعلموني أن أبواب الشجن والقلعة وجدا مفتوحين وان الشيخين قد فرا هاريين ، وقد ظننت رخاوة قوتها (لضعفها) انها قطعا مسافة بسرة فقط ولذلك ارسلت في الحال جمهورًا من الجنود مشاة وركاب الى كل حاكم تحت حكمنا وما تكاسلت ان ارسل مراكب الى نهر الرآوتي ظاناً

<sup>(</sup>۱) بتروبولي ترجمة يونانية لكلمة بطروسبرج الالمانية عاصمة روسيا لذلك العهد التي تدعى اليوم لينين بورج

انهما يعبرا النهر الى بحر قسبيان ببلاد تركبون لكننا بالباطل تعبنا. واني صرت انا وكثيرين بحزن شديد لاننا ما فتشنا عليهما بتفتيش واجتهاد كلي . وقد تركا في السجن هذه النبوة التي اكتبها بذيله وهي مشابهة لتلك النبوة التي وجدت على قبر ديونيسيوس الاريوباجيتي اسقف اثينا،

وهي نفسها وجدت في سنــة ١٧٥٤ في المكان سرده نوس قريب من مدينة باريز

وكانت النبوة مكتوبة في اللغة العبرانية كما تركها الشيخان المذكوران وقد سئلا مرارًا عن اسميها فما امكن ان يوضحاه بنوع من الانواع بلكانا يزعمان قائلين ان اسمنا كاروزين بالتوبة وسابقي مجي المسيح الثاني :

في سنة ١٧٥٧ كون (قتال في بلاد افروبي (أروبا) في سنة ١٧٥٨ فنا.

في سنة ١٧٥٩ تباد بلاد افريقية

في سنة ١٧٦٠ ترجع الاراتقة ويتوبون

وفي سنة ١٧٦٢ توخذ مدينة القسطنطينية وملك عثمان وفي سنة ١٧٦٥ تحدث ايات في السما فوق وعلامات على الارض اسفل وينهض انسان جبان

سنة ١٧٦٦ يضطرب البحر فوق طبيعته ومن شدة الاضطراب تضطرب الارض بخوف عظيم من الزلزلة سنة ١٧٦٧ تنهض امرا حكام ظالمون ويصير فيما بينهم كون مرهوب عظيم الرجل مع الرجل وهو مع الوحوش سنة ١٧٦٨ ستمطر دماً

سنة ١٧٦٩ تظلم الشمس والقمر وتصير غير اشيا مفزعة سنة ١٧٧٠ يباد باقي كل المسكونة وياتي الرجلان العجيبان

سنة ١٧٨٣ ظهور المسيح الثاني وهلاك كل العالم اذ كان الضابط الكل لم يشا ان يجدد غير هذه الاشياء. فهذه الامور نفسها وغيرها تشبهها التي كتبتها لكم وارسلتها بسرعة الى مدينة بطروبولي لكي اخبر الملكة الجزيلة الاحتشام لكن اظن اني بهذا وفيت الحق الواجب علي لمراحم سيادتها العلية فلذلك البث بعبادة عميقة الى مراحمكم العظيمة جدًا

العبد المتورع الحقير والي اسطرخان كورلس

\* \* \*

نرجع الى ما كنا فيه من امر البلد وهو انه زاد الغلا بجميع القوت ولا عاد وجد الخبز الاسود الذي مثل الكبود وطفشت الرعية للشحادة من كل جانب وقد بلغنا خبر صحيح انه في هذه السنة كان الغلا بجميع بلاد العربية الى ان بلغنا

<sup>(</sup>١) المراد بها الملكة اليصابات ابنة بطرس الاكبر التي كانت حيننذ على عرش روسيا بعد والدها المذكور وبعد موت والدتها كاترينا الأولى

عن بلاد ديار بكر وتلك النواحي اكلت الناس بعضها بعضاً وماتوا ناس من الجوع ودشرت البيوت بغير سكان وبالغوا بان امراة اكلت ابنها من الجوع وماتت اهالي تلك البلاد ومن بقي طفش الى بلادنا وكنا ننظرهم داخلين الى المدينة اجواق اجواق حفاة عراة كمن هم خارجين من القبور وكان شي مهول يرثى له

نرجع الى امر الوزير. فانه رجع من الدورة وطلع للحجاز بعسكر زحاف وكان اهل المدينة خائفين ان ينهب الحج وتخرب البلد والبلاد لكن الله المغير ما في الخواطر ما سمح بذلك بل رجع الحج بالسلامة ففرح اهل البلد وزينوا المدينة بالشموع والقناديل الموقودة وارتفع الغلا وصار الرخص والامان.

ثم حضر قبجي مكلف بضبط مال اسعد باشا ابن العضم لان ذكروا بانه ثبت عليه بان العرب اخذوا الحج في العام الماضي بمعرفته وهو اعطى العرب قوة وكلام في اخذ الحج فارسلت الدولة اخذوا راسه من مدينة صيواز (سيواس) الى اسلامبول وارسلوا الى دمشق بضبط ماله فقام القبجي في دمشق ما ينيف عن نصف سنة وهو يضبط مال وامتعة وهلقدر اظهروا اموال مطمورة في الحيطان وفي الاراضي والجناين والذي تكلموا عنه اهل المهارف (المعرفة) الذين لهم اطلاع

بان قد انضبط اموال وامتعة وجواهر وخيل وسلاح وعبيد ومماليك نحو ماية الف كيس ونيف وتحمل المال على الجمال بمشاهدة كل من كان. وكانت هذه الامور كرزة عظيمة وعبرة لمن اعتبر وانغر في هذه الدنيا الزايلة لان هذا الوزير لم يسبق لغيره من الوزرا انه حج اربعة عشر مرة ولا تملك احد مدينة دمشق هلقدر واخوته حكام في طرابلس وصيدا فكان حكمهم من حلب الى عريش مصر فماذا نفعته تلك الاموال وذلك التسلط راح وزال كالهبا كانه ما كان وبقيت الدار مختومة مهجورة كالخراب

ثم في هذه السنة كانت الامراض مختلفة بحمى ومخالطها جنون شي ما كان ولا صار ومات رجال ونسا واطفال لا تحصى وعلى الخصوص كان اكثر ذلك في مدينة حلب الى ان علقوا مفاتيح الدور على الابواب. يا حيف مدينة حلب يا حيف على نصارتها وصيتهم الذين كان يوجد عند احد اراخنتهم (اعيانهم) الف كيس دراهم واكثر واقل على ما كان يبلغنا انهم في عز وجاه واموال كمثل حكم بالاد النصارى وفي هذا الزمان تلاشوا واضمحلوا من جور الحكام ومن الغلا ومن الوبا وغير ذلك وزال مجدهم ودثروا وتفرقوا في البلاد كما كنا ننظرهم وكما يحكوا لنا

<sup>(</sup>١) المراد ببلاد النصارى حينتذ عالك اوربا على الاطلاق

نرجع الى امور دمشق الى الوزير عبد الله باشا الشتجي من الحج وهديت الامور وراقت الخواطر وسلكت الحال مدة يسيرة فتحركت العوانية وابتدا الظلم على الشاكي والمشتكي واتصل الظلم على المساكين النصارى

واما احوال القدس . فانه في العام الماضي حصل شرور وفتن بين الروم والافرنج وفي ليلة احد الشعانين قام الافرنج ومن يتبعهم وكبسوا القيامة الشريفة ومن كان فيها من الروم وصاد جرحى كثيرون ونهب قناديل وغير ذلك والحاكم مسك بالليل من وجد وارتفعت الشكاوة للدولة العلية (لاسلامبول) ولم يزل الروم تدفع دراهم والافرنج كذلك الى ان تكلفت الروم نحو الف كيس دراهم وفي هذه السنة انتصرت الروم وحضر لهم خط شريف بان يضبطوا جميع الاماكن المقدسة ولا يكون للافرنج سلطة على مكان سوى ديرهم فقط وتسلم طائفة الروم جميع الاماكن المقدسة

<sup>(</sup>۱) العوانية من استعال الاتراك يواد بها الرجال اعوان الحاكم الظلم الناس واخذ المفارم

<sup>(</sup>٢) يدعي كذاك رهبان الفرنسيسكان بان الرهبان الاروام بالاتفاق مع الروم اتباعهم اطبقوا بهم ليلا وهم في الصلة ولم يكن لهم سبيل الى مقابلتهم بالقوة وعدد الرجال في القدس وكلهم غربا، عنها وقد فاز الاروام عليهم بالقوة وعدد الرجال وفرمان السلطان اكن الى اجل

غنم (تاريخ) هذه السنة بخبر صحيح وهو انه حضر مكاتيب تخبر بان الططر دكبوا عساكر لا تعد وكبسوا بلاد البغضان واخذوا جميع البلاد مسافة مشي عشرة ايام عرض مع طول ضيع ومدن نهبوهم وقتلوا اهلهم وسبوهم وراح عالم تحت السيف وسبي لا يُعد الى ان وصلوا الى مدينة ياشي وحاصروها ثم برجا العشملي وببرطيل مال رحلوا عنها وجميع من تُقتل وسبي كلهم نصارى رحمهم الله

## 1409 aim

في اواخر السنة الماضية وابتدا هذه السنة نبتدي ان نذكر عن مظالم النصاري المساكين فيها ياحيف على نصارى دمشق الذين كانوا كمثل زهر شهري نيسان وايار

الفقير قرات في تواريخ دمشق منذ حين تسلمتها الاسلام الى هـذا الزمان فما رأيت تاريخ يخبر بانه صار لهم عز وجاه وسيط وسطوة وذكر مثل مدة العشر السنين الماضية في حكم اسعد باشا ابن العضم فكان اسمه اسعد والسعد بوجهه في هذه السنين الماضية . وسنذكر قليلًا من كثير منها وهو ان

<sup>(</sup>۱) ياشي او ياسي (Iassi) عاصمة بـلاد البغضان في ذلك العهد التي كان لها نوع من الاستقلال تحت حماية السلاطين بني عثمان ونظن ان المراد بالططر اهل بلاد الكريم (Crimée)

النصارى الدمشقيين تظاهروا (برزوا) بملابس مها شاوا واختاروا رجال ونسا ما عدا الاخضر واما النسا فكانت تلبس جب جوخ وصوف جنزاري خضر من غير مانع وكان سبب وبيع وشرا ومكاسب ومتاجر من غير خوف ولا حسد وتظاهرت النصارى بعمارات الدور والقصور والقاعات شي ما حصل لمن تقدمهم ولا عاد يصير لمن ياتي بعدهم وكذلك تظاهروا بالحروج الى البساتين والجناين والسيارين رجال ونسا العيلة جميعها وكل جنينة وبستان يوجد فيها خمس عيلات واكثر واقل من رجال واولاد وبنات وخروج العرق والخمر الذي عندهم من غير من يعترضهم احد طول السنة على هذا المنوال وكذلك الزيارات يعترضهم احد طول السنة على هذا المنوال وكذلك الزيارات من غير مان غير مان

واما نسا نصارى الدمشقيين فانهم لما رأوا هـذه الفرصة واطمئنوا من الحكام غشهم الشيطان وزافوا وتعـدوا الحدود علابسهم وعصباتهم المسماة كبرليـة الله لا يكبرهم وخصوصاً بشربهم التتن في البيوت والحمامات والبساتين حتى على النهورة

<sup>(</sup>۱) اللون الاخضر كان خاصاً بشرفاء المسلمين لا يشاركهم به غريب ولم تكن النساء يلبسنه الا تحت الغطاء ولو كان غير فاتح حتى في ايام اسعد باشا الذي لم يكن له نظير بتساهله وتسامحه مع الذميين ومجانبته الحرب والقتال لشدة ولعه بانشاء البنايات العظيمة في دمشق وغيرها

والناس مجتازة . وما زاد على ذلك ان كل نهار سبت يخرجوا بحجة زيارة امواتهم للتل ويجتمعوا اجواق اجواق لشرب العرق والخمر والاكل والشرب والقهوة والعتورة واقفة ويختلطوا بهم حتى مع طول المدة ما بقي مدخرة ولا مخبية بل الجميع زافوا وتعدوا الحدود . تحنن عليهم ربنا واعتقهم قليلًا من العبودية والظلم والمظالم القديمة فغرهم الشيطان بل غروا انفسهم وهم اكلوا الحصرم ورجالهم ضرسوا . وبالحق نقول ان لا شر ولا ظلم الا وسببه النسا . فلما نظر ذلك المالي الكل الحاضر في كل مكان اعادهم الى الذل القديم والظلم الشديد واذل رجالهن بالمظالم كما قال النبي داود جا علينا الذل فتادبنا

واول ذلك ارسل عبد الله باشا الشتجي ثلاثة عشر نفرًا من اراخنة دمشق نصارى ممولين كاثوليكية وحبسهم بحجة انهم عاملين كنائس في بيوتهم فقطع جرمهم بخمسين كيس صاغ تجي معاملة شامية نحو ستين كيس فاراد الجماعة الذبن كانوا محبوسين ان يحط معهم جماعة الروم جريمة كماكانت مشيت منذ مدة يسيرة فلم ينالوا ذلك بل دفعوا الجرم كله هم

<sup>(</sup>۱) زاف الرجل في مشيه اذا تبختر او مشى باسترخا، وغندرة والعصبات الكبرلية نسبة الى بيت الكبرلي من اعظم واشهر بيوت الاتراك ظهر منهم وزراء كثيرون في دمشق وغيرها واليهم تنسب هذه العصبات التي يلبسها نساؤهم والعتورة الشبان الاقويا، ويقال لهم المعترين ايضاً

وجماعتهم (الكاثوليكية) ولحق الحرا منهم ماية وخمسة وثلاثون غرش صاغ ثم انكسرت ثمانية اكياس دفعوها الذين كانوا محبوسين

ثم بعد ذلك في هذه السنة ارسل الوزير المذكور احضر سيدنا البطريرك (سلبستروس) ووكيله مخائيل توما وحبسهم بحجة عمارة الكنيسة التي كانت في السنة الماضية وانه قتل فيها قتيل فقطع بلصتهم بستين كيس صاغ تبلغ عملة شامية نحو سبعين كيس دراهم مساكين جماعتنا . دخل عليهم الحوف والرعب وطلب المال وهم فقرا فدفعوا جانب من المال لحق المر الحر مايتين قرش صاغ على الروم فقط وبقية المال استدين بالفائدة ربنا يساعد ويستر ويخاص الكنيسة من الديون

ثم في اثناء ذلك ارسل الوزير احضر الافرنج وقال لهم انتم عمرتم الدير فقطع بلصتهم بمال له جانب

ماذا اصف عن هذه المدة في نحو نصف سنة تكلف النصارى بدمشق بلصات وخراج وكسور ما ينيف عن اربعماية كيس دراهم لان البلصات لم تزل متصلة بججات (مختلفة)

<sup>(</sup>۱) قوله المرَ الحر ليخرج من ذلك العبد والاسير والاجير والنساء والاولاد اذ لم يكن يفرض عليهم شيء من المغارم او المظالم اذ يكفيهم من ذلك ما هم عليه ، وقوله مساكين جاءتنا الخ يدل بالمقابلة لما دفعه الكاثوليك من هذه المغارم على شفقة خاصة . . . وربا كان الروم الغير الكاثوليك فقرا، الحال بالاجمال

وما زاد على ذلك الا دورة التفكجية في الليل وكل من طلع صوته في داره (يدخلوا) يمسكوه ويبلصوه لانهم كانوا يتنصتوا على الابواب الى ان ما عاد احد قدر يتكلم في بيته الابالدس والهمس نهارًا وليلًا وليس النصارى فقط بل المسلمين ايضاً. وقيل كان الباشا يتخفى معهم ومن جملتها كان رقد انكشارية من المتزربنين فطلع بالليل واخذ سلالم ونزل على دورهم ومسكهم بيده وقتلهم في الصباح فخافت الناس وذلت النفوس الى ان ما عاد احد يقدر يكلم صاحبه الا بالاشارة . وهذا التلويح يكني عن التصريح لصاحب العقل الصحيح . وعلى ما لاح لي ان جميع ما حدث كان سببه من النسا . وعند ذلك نظمت الك ابيات لكى تبتعد من النسا .

فلنرجع الى ما كان من امور دمشق الشام

في سنة ١٧٥٩ مسيحية خرج الوزير كجاري العادة للدورة ومن بعد خروجه ظهر خبر بقدوم (فرمان) زينة فنبه الحاكم بان تتزين الاسواق وشوارع المدينة لقدوم الزينة وفي الحال

<sup>(</sup>۱) القصيدة طويلة وسخيفة جدًا بلفظها ومعناها ووزنها وكلها ذم للنسا منعها من كل ظهور وكلام حتى مع الاقارب والاخوان ونكتني بذكر بيتين منها للدلالة على مجموعها :

كثير ما قد رأيت في زماني من خباثة بني البشر الرجال والنسوان فذهلت من ذلك وعدت حيراني ماذا اصف لمن ياتي بعد زماني

ابتدات الناس تكلس الحيطان وقرّش الدكاكين وابواب الخانات والحوانيت وقني الماء الى ان صارت دمشق الشام كالعروس المزينة وكان ذلك عليها فال من الحراب والهدم المقبل

ثم في ١٨ نيسان نهار احد الجديد في ٢ رمضان حضر قبحي بامر السلطان مصطفى بان تكون الزينة سبعة ايام بلياليها من غير ملال لان قد جاء مولودة بنت وسبب زينة المملكة للبنت لاجل ان طائفة بيت عثمان صار لهم ما ينيف عن اربعين سنة ما ولد لهم غلام . وفي الحال بعد المغرب صار الديوان وقري الفرمان ونادى المنادي بالحال ان تصير الزينة بكل مكان فصار ما قد امر وكانت المدينة مكاسة ممروشة بالدهانات ومزينة بالفرش والشموع والقناديل والالات سبعة ايام بلياليها بشهر رمضان والعرق والحمر اشكره (ظاهر) ولا من يعترض باشغال ولعب تدهش كل من كان . وظاهر السنة مملو سعود بامان وبيع وشراء وعيش رغود وولائد باطنها اسود معوج كالعود قطاطها جميعهم ولدوا سود ثم باطنها اسود معوج كالعود قطاطها جميعهم ولدوا سود ثم

ثم في هذه السنة نهار الاحد المخصوص بالاعمى قبل الظهر بساعة عيدوا المسلمين عيد رمضان لانهم كانوا صائمين وثبت عندهم آنه (يومئذٍ) يوم عيدهم فضربوا المدافع وعيدوا

وهذا في زماننا ما صاراً

في هذه السنة كان فنا (وباء) عظيم في مصر ودمياط والاسكندرية وبلادهم شي مهول

ثم في صباح الثلثا في ١٩ تشرين الاول سنة ١٧٥٥ مسيعية الموافق ٩ ربيع اول سنة ١١٧٣ قبل الشمس بثلاث ساعات صارت زلزلة عظيمة عدينة دمشق مقدار نصف ربع ساعة وفي الصباح هنت الناس بعضها (بالسلامة) لان صار خراب بعض بيوت ومؤادن والمادنة الكبيرة المربعة المسهاة مادنة عيسى ابن مريم في الجامع الاموي وقع نصفها ثم تواردت الاخبار بان الزلزلة كانت عظيمة (ممتدة) في جميع البلاد العربية البر والساحل من حد انطاكية الى عريش مصر مدن وقرى وراح عالم وبلاد لا تعد والزلازل لم ترل تتكرر وفيا الناس منهم خائفين وغير خائفين و واناس يقولون بخارات ارضية وناس عقولون غضب من الله ولائه ما سمع من نحو ستاية سنة ان صارت زلزلة في هذه البلاد

وفي الليلة الثامنة وعشرين من الزلزلة الاولى ليلة الخامس عشر من تشرين الثاني ليلة الاثنين وهي ليلة اول صيام الميلاد الموافقة ٦ ربيع الثاني في ساعتين من اول الليل وبعض الناس

<sup>(</sup>١) الغرابة في هذا الامر اعلان العيد وثبوت روئية القمر في وقت متأخر عن أجله المعتاد ومنذ الصباح وقد أعلن قبل الظهر بساعة كما لا يخفي

لساهم (لم يزالوا) على عشا الكريزة (المرفع) اذحدث بغتة بسرعة زلزلة عظيمة مرهبة مخيفة مقدار نصف ربع ساعة هدمت الحيطان وهدت الاركان وهدمت المواذن والجوامع والجامع الكبير الأموي ومواذنه وقبب الحامات وقبة النصر التي فوق جبل الصالحية ويأما حارات وبيوت راحوا واندثروا وكان هذا غضب من الله عام على بلاد العربية جميعها وبلاد الشام . وبالحال انوقدت النيران وانشملت الاضوية والفانارات وخرج الناس تستفقد الاهل والحلان والجيران في البيوت والحارات الى الصباح. فكان غضب من الله لكن ممزوج بالرحمة لانه ما راح تحت الردم احد من الشام الا قليل ووقع جملون كنيسة دير صيدنايا المشهور وما انعلم كيف سمح الله تعالى ان يقع ذلك الجملون الجميل المعظم وتصير كنيسته الشريف للعريش كنا نسمع كلام صدق عن الموت الذي وقع شي مهول . فانه خربت البــلاد وفنيت العبّاد والالوف التي راحت تحت الردم لا تعد ولا يعلم فيها الا باريها ولم تزل الزلازل متتابعة الى مدة سنة . مرة زلزلة ثقيلة واخرى خفيفة والقلوب رجفانه الى ان دخل الفنا

وفي صباح نهار الاثنين اول الصوم خرجت الناس من البيوت نصارى واسلام ويهود الى البساتين والجناين ونصبوا

لهم هناك خيام واكواخ عوض البيوت وكذلك بلغنا في جميع البلاد وكانت ايام عطل لا بيع ولا شرا سوى خرج القرش وخوف من داخل ومن خارج . ونختم هذه السنة بالزلازل والخوف وقلة المطر

## 177 · im

في اوائل هذه السنة عزل الوزير الشتجي من دمشق واتى وزير يقال له محمد باشا الشاليك وكان رجل ظالم جاير، حيف يا حيف على الشتجي يروح من دمشق لانه كان رجل شجاع ظالم بالعدل يكفيه من محاسنه انه بساعة حدوث الزلازل ركب حصانه ومعه جملة من العساكر وطاف المدينة داخل وخارج وقتل هلقدر ناس من الحرامية وحصَّن البلد ليس تلك الليلة فقط بل وباقي الايام التي كانت الناس مدشرة (تاركة) بيوتها ومقيمين في البرية والبساتين

وفي هذه السنة دخل الفنا (الوبا) للشام وكان قدومه من ناحية عكا واستقام في الشام ودايرتها نحو ستة اشهر الى اخر الصيف وكان فنا عظيم كبير وكان حدوده من اراضي غزة والرملة والقدس وبلاد حوران ودايرة الشام وساحل عجا وصيدا وبيروت وطرابلس الى حدود انطاكية وكل من تخبأ وانحجب بضبط سلم

وبهذه السنة ظهر في الشام وتخبى النصارى بالبيوت والديورة بغير مانع وتخبى اسلام بالمخفي كذا نظرنا وشاهدنا وكل من لا يحتجب في ايام الفنا فهو مخالف ومخطي بحق ذاته لانها ايام غضب لان الله تعالى قال بلسان اشعيا النبي ادخل يا شعبي الى مخدعك الى ان يجوز رجز الرب

وفي اخر هذه السنة انعزل محمد باشا الشاليك من دمشق وتوجهت الشام على عثمان باشا الكرجي احد مماليك اسعد باشا ابن العضم الذي كان اغا بجهاه بزمان اسعد باشا

## سنة ١٢٦١

في هذه السنة تعمر (الذي انهـدم من) الجامع الكبير الاموي وموادنه ومادنة عيسى ابن مريم

وفي هذه السنة مات البطريك كيرلس بطرك الجبل وهو اول من صار بطبك كاثوليك من ميل الغربيين . وكان قبلها مات انتدب رجلًا راهباً شامي الاصل قرابة له من بيت جوهر ورسمه بطرك ودعوه اثناسيوس . وبعد ما مات البطريك (كيرلس) المذكور ما رضي رهبان دير الشوير الحلبية به فاعرضوا الى بابا رومية وصار نزاع كثير وفيها بعد عملوا بطريرك ثاني ودعوه مكسيموس ومن بعد مدة قليلة مات (مكسيموس) فارسل رهبان الشوير واعلموا البابا ورسموا بامره بطريرك فارسل رهبان الشوير واعلموا البابا ورسموا بامره بطريرك

ثاوضوسيوس من بيت الدهان فانقسمت الرعية حزب مع الناسيوس ابن الدهان وتلقبوا جوهري ودهاني وابتدوا يهجوا بعضهم بعض ويصنفوا اشعار ونشائد وقصائد ثم انطلق ابن جوهر الى رومية لاجل قيام شانه فما نال الا العنا ورجع خائب الامل من نصرة الغربيين له وقطن في دير المخلص بجاية على جنبلاط وفر ابن الدهان وقطن في عكا بجاية ظاهر العمر والرعية مقسومة الى حزبين

في هذه السنة عمّر الامير اسماعيل ابن الامير نجم (شهاب) حاكم حاصبيا (في) قلعة بانياس من فوق الحولة فركب عليه عثمان باشا وتسلمها منه بالامان وهدمها وجعلها خراباً كما كانت لانها قلعة قديمة عظيمة من زمان النمرود (الرومان) وعاصية لان الله تعالى ما اراد ان هذا الامير المتكبر يتملك قلعة عزيزة بل بالحال اذله وبالسنة التي تعمرت خربت

وفي هذه السنة عزل مخائيل توما الوكيل من وكالة

<sup>(</sup>١) من اشرف ما يحق للبطاركة الكاثوليك ان يفتخروا به طاءتهم لراس الكنيسة الحبر الاعظم والتنازل عن حقوقهم الشخصية حباً بخير الكنيسة العام ووحدة امرها قطعاً لاسباب الشقاق والفتن لانه اذا كانت الطاعة لوجه الله تعالى من اركان الديانة والعبادة عند جميع الامم وفي كل المذاهب فالاولى ان يتجمل بها الروسا، العظام فيها من بطاركة ومطارنة وملوك وسواهم

النصاری بدمشق و کان له ما ینیف عن ثلاثین سنة و کیلا واحضره النصاری لعند الوزیر واثبتوا علیه بانه ظالم خائن فوکل موضعه رجل یقال له جریس الحلبی و تکلف النصاری مبلغ مال علی الوکالة و ومن هذا الزمان صارت و کالة النصاری بامر الحاکم لان سابقاً کان النصاری لهم شیخ حارة و واما و کالة مخائیل توما فکانت اولاً بغیاب البطریرك سلستروس علی القلایة والکنیسة فقط و کان یدعی و کیل البطرك ثم صار یدبر امور النصاری والحسارة (المغارم) بغیر مانع الی هدا الزمان

ثم ان جريس الحلبي الوكيل المذكور جعل الى مشايخ الحارة على الاعراس بدعة جديدة فكل من عمل عرس يعطي عشرة فضة ثم ابتدا الزود ومثل ذلك اذا مات رجل غني ياخذ مشايخ الحارة غرش وغرشين واكثر او اقل

## سنة ١٧٦٢

كان عادة على البطريرك والنصارى انه اذا رجع الوزير من بلاد الحجاز (من الحج) يخرجوا للقائه الى تحت الزيتون الذي فوق بوابة الله يستقبلون قدومه بالشموع الموقودة ويهنوه بالسلامة ومثل ذلك اذا حضر وزير جديد (من اسلامبول). فني هذه السنة ارتفعت هذه العادة عن النصارى بواسطة

يازجي الوزير المدعو أبو حنا الحمصي . جازاه الله عن ذلك خيرًا وفي هذه السنة ١٧٦٢ تعمرت كنيسة دير صيدنايا التي كانت قد وقعت في سنة الزلزلة وما كانت عمارتها بواسطة البطرك ولا الوكيل بل اولاً بواسطة سيدتنا والدة الاله مريم الطاهرة صاحبة الكنيسة الساكنة الطاقة الشريفة التي الهمت بعض المسيحيين محبي الخير والرحمة ان يتحركوا الى العارة وثانياً بواسطة الشيخ على المرادي المفتى الذي الهمته ان يتحرك ويقول روحوا عمروا هذا الدير ديري فعمروا السقف الموجود الآن ( بزمان الموَّلف ) وزينوها لكن ياحيف على الجملون المبلط الذي كان (سابقاً) نزهة للناظرين . لكن ماذا نقول وهي رضيت ان تكون الكنيسة هكذا ويا ما اظهرت عجائب في هذه العارة فنسالها متوسلين كما انها دبرت عمارة كنستها تدبر نظام ديرها ورهبانها وراهباتها الغير منظومين ولامروضين وفي هذه السنة عزل عن الوكالة جريس الحلبي واعيد الى الوكالة مخائبل توما ومكث مدة سنة ونصف بالعجز والانخفاض ومات. واعيد الى الوكالة جريس الحلبي وكان حاد المجاز صعب الاخلاق . وشاهدنا في وفاة مخائيل توما عجباً وهو انه اولاً مات بغتة وثانياً ضبطت الاحكام (الحكومة) جميع املاكه ومخلفاته وبيوته . وقبل كمال السنة خرجت بنته فقيرة طائفةً تطلب لها مسكناً بالكري . وجميع ما صار عبرة لمن اعتبر فيا ويل المغرور الذي ما يخاف الله تعالى . ولقد صدق المثل القائل العاقبة للمتقين . فنحن اعرضنا عن ذكر ما شاهدناه بل نقول مع النبي داود : كنت شاباً وقد شخت ولم ار صديقاً مرفوضاً ولا ذريته تلتمس خبراً . ورأيت المتكبر يرتفع ويتعالى مثل ارز لبنان فجزت فاذا ليس هو موجوداً والتمسته فلم اجد مكانه . وهكذا صاراً

## 1777 aim

اعلم ان البطريرك سلبستروس لما دأى النصارى قاموا على عائيل توما وعزلوه عن الوكالة خاف من شرهم (واتفاقهم) فرسم بابا مكاريوس صدقة (الطرابلسي الاصل) مطراناً على صيدا واقامه وكيل في القلاية واراد ان يتوجه الى القسطنطينية ويتنزل عن البطركية لمطران صيدا فبلغ ذلك الى مطارنة الكرسي فارسلوا غيروا خاطر البطريرك عن ذلك قائلين ان

<sup>(</sup>۱) هذا حكم التاريخ الصادق في هذه الدنيا بحق الباغي الظالم الذي قد يكون مقدمة لحكم الله الابدي الصارم في الاخرة · كان مخائيل توما ديب من قرية اميون من كورة طرابلس اتخذه البطريرك سلفستروس وكيلا له في دمشق ليعمل ما يشا ويجب · ولا يعلم غير الله تعالى ما قاساه الروم الكاثوليك من مظاله وما ارتكبه مجقهم لدى الحكام من خسائر الاموال وخراب البيوت والضرب والقتل والحبس والنني وامثال ذلك ولم يسلم من ظلمه اخوانه من غير الكاثوليك كما صرح المؤلف

السلامة حاصلة وابن عرب لا نرضاه يكون بطركاً علينا وهكذا صار

وفي هذه السنة اعطى البطريرك سلبستروس الى مكاريوس مطران صيدا مدخول بلاد حاصبيا وراشيا لاجل معيشته وتكون تحت طاعته مدة ايام حياته فقط ثم ترجع الى الكرسي كما كانت منذ القديم وعلى غالب ظني ان جميع ما عمله البطرك في هذه المادة غلط لكن ماذا نقول: الله تعالى يوفق الامور

وفي هذه السنة تعمرت كنيسة البشارة في مدينة الناصرة التي في ارض الجليل عمارة عظيمة كما هي الان وسابقاً لم تكن هكذا

#### 1772 aim

وهده السنة كانت غزيرة المطر وفي اواخر شهر نيسان حدث هوا، مسموم مدة ثلاث ايام فلفحت المزروعات والحبوب فابتدا الغلا في جميع الحبوب وصار في الصيف احتراق من قلة المياه وتناقصت مياه الانهر وبطلت اكثر الطواحين وصارت تدور على البغال وتطحن الناس عليها حتى ان اكثر بيارة المياه نشفت في جميع البلد وكان وقوف حال لا بيع ولا شرا، ولا كار ولم يزل الغلا يشتد والعطل متصل الى سنة ١٧٦٦

## سنة ١٧٦٥

في هذه السنة كان المطر غزيرًا متصل نهارًا وليــــلا حتى الله حصل بدمشق في اواخر اذار زيادة ما. عظيمة

وفي اوائل هذه السنة مرض البطريرك سلبستروس فظن نفسه انه مشرف على اخر حياته فارسل استدعى الى دمشق برثانيوس مطران طرابلس ويوانيكيوس مطران بيروت ومكاريوس مطران صيدا ولما حضروا كان تعافى فعمل معهم مجمع في شهر اذار وكشف لهم ضميره بان مراده يتنزل عن البطركية الى ابن اخيه سلبستروس مطران اللاذقية ويقيمه مكانه في حياته بطريركا فما رضوا به ولا رضيت النصارى فحصل من ذلك مشاجرة ومنازعة ثم انصرف المطارنة الى كراسيهم وهديت الامور وارتفعت المشاجرة

<sup>(</sup>۱) يظهر من هذا الكلام ان عدد المطارنة الذين كانوا تابعين اسلبسترس من البطركية الانطاكية لم يكن يتجاوز الاربعة المذكورين او سبعة ولم تكن كلمتهم متفقة على انتخاب خلف له في حياته ولا بعد مماته ولذلك أرسل من القسطنطينية خليفة له البطريرك فيليمون كما سياتي ذكره تداركا لفتنة ثانية في الطائفة وحتى لا تخرج البطركية الانطاكية من يد بطاركة الاروام كما يظهر ذلك تاريخ بطاركة الانطاكيين الاروام من اولهم الى اخرهم البطريرك سبريدونوس الذي انتخب سنة ١٨٩١ ولسبب قيام الشعب عليه قومة واحدة اضطر ان يستقيل او يمتزل في ٣١ ك ٢ سنة ١٨٩٨ و قبل

# اعلم ايها الواقف على تاريخي هذا اذا رأيت في زمانك عدم

ذلك منه . ثم قامت فتنة شديدة بين بطاركة ومطارنة الاروام واتباعهم وبين المطارنة الانطاكيين العرب على حق الانتخاب للبطركية الانطاكية فكان الفريق الاول يريدون ان يكون مباحاً الدخول فيه لجميع اكليروس الاروام من جميع البطركيات وكان الفريق الثاني يريد حصره في اكليروس البطركية الانطاكية . وبعد مشاحانات وفتن شديدة طويلة فاز الفريق الثاني بفضل اتحادهم واتفاق كلمتهم ومعاضدة الشعب لهم وبفضل حماية دولة روسيا لهم مع الحكومة العثانية فانتخبوا في ١٥ نيسان سنة ١٨٩٩ بطريركا مطران الكلاقية المرحوم ملاتيوس دوماني وفي ٣٣ ت ا صدرت الارادة السلطانية باثبات انتخابه لكنه مات سنة ١٩٠٦ ولم يعترف احد من بطاركة الاروام ومطارنتهم ببطركيته

ثم انتخب خلفاً له الطيب الذكر غريغوريوس حداد بطريركاً في ٢١ اب سنة ١٩٠٦ واثبت انتخابه ولم يعترفوا ببطركيته الا في سنة ١٩٠٩ اذ ارسلوا اليه حينئذ رسائل التهنئة القانونية المدعوة رسائل السلام اذ كانوا يعتبرون البطركية الانطاكية في مدة هذه العشر السنوات كانها في شقاق ديني بسبب رفع او كف ايديهم بامر ترشيح وانتخاب البطاركة الانطاكيين من اكليروسهم على ما جرت العادة بذلك منذ انتخاب سلفسترس ويريدون الاستمرار عليه بدون انقطاع

واكن لا يسع الورخ المنصف في حكمه الا أن يقول بحق البطاركة الاروام الانطاكيين المذكورين بقطع النظر عن الظلم الفاحش الذي كانوا يسعون بانزاله في الروم الكاثوليك انهم كانوا العامــل الاول دائماً بقوة الفرمانات السلطانية التي كان يسلحهم بها بطاركة القسطنطينية للاستيلاء على البطركية الانطاكية وكراسي مطارنتها واديرتها وكنائسها واوقافها واستقلالهم

اتفاق وقلة محبة بين روسا الكهنة والكهنة والرهبان والمسيحيين ايضاً فاعلم ان هذا منذ القديم كما اخبرتنا التواريخ ولكن في زماننا بزيادة كثيرة (هذه) جملة كافية التلويح تغني عن التصريح والعارف تكفيه الاشارة والعجب الاعظم ان البطريرك سلبستروس في شهر اذار الذي اراد ان يتنزل فيه عن البطركية الى ابن اخيه في ختام السنة في شهر اذار (من السنة النالية) انتقل الى رحمة الله كما ستعرف ذلك

### سنة ١٧٦٦

في هده السنة انتقل الى رحمة الله تعالى البطريرك سلبستروس في الثالث عشر من شهر اذار نهار الاثنين ثاني جمعة من الصوم المقدس نصف النهار الموافق لكون العالم سنة ٤٧٢٧ وفي عصر ذلك النهار اخرجناه من القلاية الى الكنيسة وجنزناه وانطلقنا به الى المقبرة ووضعناه عند اخوته البطاركة ولما فتحنا باب المقبرة يا له من عجب للوقت خرجت رائحة

بالتصرف فيها دون مشاركة اخوانهم الروم الكاثوليك في شيء من ذلك وقصارى الكلام يصح ان يقال انه لولاهم لكان اليوم جميع ابناء الابرشية الانطاكية وجميع ابرشيات مطارنتها يو لفون طائفة واحدة نشيطة قوية يقال لها طائفة الروم الكاثوليك الارثوذكس يرتبط كل افرادها واكليروسها بوحدة الايان الكاثوليكي والطقس اليوناني الشريف وبوحدة الوطن الشرقي والمصلحة العامة

زكية تفوق كل رائحة عطرية وجميع نصارى دمشق وسواها حاضرة وشموا تلك الرائحة

وخسة اشهر وستة عشر يوماً وشاهدنا ان انتقاله انتقال قديسين لانه مرض مرضة خفيفة ثلاثة ايام فدعا الكهنة وعملوا له زيت مقدس وطلب منهم الغفران فسامحوه وسامحهم وفي اليوم الرابع فيا هو جالس يتكلم نهض قائماً وقال قد اتى المسيح امسكوني وامال راسه وسرح الروح وحمة الله على تلك الروح الانيسة وعلى تلك النفس القديسة الشريفة فكنا نظن انه يحدث في حين انتقاله تعب كثير وخسارة وافرة كما كان اخبرونا الذين حضروا وفاة المرحوم كيرلس لانه حدث في حين انتقاله خسارة ومغارم واتعاب ومشقات كثيرة للنصارى فلله الشكر والمنة في وفاة هذا القديس ماحصل شي من ذلك بل انقضت الامور بتدبير الله تعالى بسهولة وبغير مشقة ولا تعب لكن بكلفة قللة

في هذه السنة اتى منشور من بابا رومية يتضمن تنزيل البطريرك اثناسيوس ابن جوهر من درجة البطركية الى المطرانية وان لم يطع المرسوم يكون مربوط ومقطوع من درجة الكهنوت وان البطريرك الحقيقي هو ثاوضوسيوس ابن الدهان والزم الشعب الكاتوليكي بالطاعة له فقري المنشور في

(كنائس) الجبل وفي مدن الساحل وجانت صورته الى دمشق وقرئت فطاع الشعب لمرسوم البابا فبلغ الجبر الى البطرك ابن جوهر فطاع لمرسوم البابا ومكث لابثاً في ديره كمثل مطران ثم شاع خبر ان مراده ينبذ راي الغربيين ويرجع الى راي الكنيسة الشرقية نسال الباري تعالى ان يحقق ذلك ويضم المسيحيين الى راي واحد كما كانوا منذ القديم!

ولما بلغ خبر وفاة البطريرك سلبستروس الى مطارنة الابرشية للوقت تواردت المكاتيب والسعاة وكل منهم يطلب البطركية لذاته بكلام مغطى ومن بعد هلقدر مكاتبات ومشاحانات وقع اتفاق الابرشية جميعها على صفرونيوس. مطران عكا

(۱) ذهب التناسيوس جوهر الى دمشق بعد موت سلفستروس لمشاهدة الهله واقاربه لانه لم يكن يستطيع ان يدخل اليها نجياة المذكور لا مطران ولا بطريرك كاثوليكي وكان يوجو ان يسترضي ابنا، وطنه الدمشقيين الذين تبهوا سلفستروس خوفاً من ظلمه لهم وانسه اذا انضموا الى المحنيسة الكاثوليكية يعتز بهم وترجع اليه حقرق البطركية لان اخصامه قرروا عنه في رومية ان جميع الروم الكاثوليك حتى الدمشقيين غير قابلين له بطريركا ولم يكن يقصد ان يوجع الى الشقاق وقد تربى منذ صغره بالايمان الكاثوليكي على والديه وخاله وربا كان نجح بذلك لو لم يسرع بطاركة الاروام في القسطنطينية الى تعيين المطران فيليمون بطريركا انطاكيا بدون انتخاب له من الرعية استدراكاً لذلك وبهذا قطعوا خط الرجعة على الاكليروس الانطاكي الى انتخاب بطريرك هم ومنهم الى سنة ١٨٩٩ بانتخاب البطريرك ملاتيوس الدوماني

سابقاً الذي كان يومئذ في مدينة القسطنطينية فارسلوا عرض حال في طلب المذكور ألى مدينة دمشق وجعلوا اهالي دمشق ايضاً ان يكتبوا عرض الى البطريرك القسطنطيني في طلب صفرونيوس فقبل ذلك اهالي دمشق مع الكهنة وعملوا عرض الى البطريرك القسطنطيني والى مجمعه في طلب صفرونيوس كمثل عرض مطارنة الابرشية

وفيا نحن نختم العرض في اليوم العاشر من حزيران الا وقد وردت علينا مكاتيب من الثلاثة بطاركة انهم في اخر شهر نيسان سنة ١٧٦٦ نهار الاحد الجديد رسموا بطريركا على مدينة انطاكية فيليمون مطران حلب فللوقت بطلت تلك العروضات جميعها وحصل للشعب فرح ليس بيسير ثم شاع خبر جيد عنه انه رجل ذو شهامة وشجاعة ومجمل من سائر الامور فتهلل الشعب بزيادة وكان ينتظر قدومه يوماً فيوماً لان الشعب كان في هذه الايام بضنك وضيم شديد وكان ينتظر الفرج والمعونة من الله تعالى ومن البطريرك الجديد نساله تعالى ان يسرع في قدومه ويكون قدومه خيراً على كافة الشعب

واما البطريرك سلبستروس المتوفي فانه اظهر في هذه الايام عجيبتين تدلان على سيرة حيانه بالطهارة والعفاف كما اخبرونا الذين شاهدوهم قولاً صادقاً

الاول ان رجلًا مسيحياً فقير الحال جدًا انطلق الى مقبرة

البطريرك المذكور باكياً وقائلًا له يا سيدي ان كنت تحسن علي وتعطبني حسنة وانا في هذه الليلة الماضية نمت بغير عشاء وليس لي الان من يحسن الي مثلك وبكي وانكف راجعاً ولما اجتاز قليلًا عن المقبرة ناداه رجل فوقف وقال له خذ هذه الحسنة فتناولها وللوقت غاب عنه فنظر الحسنة فاذا هي ربع ريال مثم ظهر له القديس سلبستروس في تلك الليلة قائلًا له في الغد اذهب الى القلاية وقل للشماس لاي سبب ما تبخر ايقونتي (كذا)

والعجيبة الثانية هي ان حرمة مسيحية كان لها امانة زايدة بقداسة البطريرك سلبستروس وكانت دائماً تاتي اليه وتشكي له حالها من شر رجلها فكان البطريرك يدعو اليه الرجل ويوبخه ثم يصلحه مع امراته وفي هذه الايام تخانق الرجل مع امرأته فانطلقت الامراة الى الكنيسة فنظرت ايقونة البطريرك وتوسلت اليه قائلة له ياسيدي انت كنت توبخ رجلي على شروره والان رحت وخليتني فخذني الى عندك اذ ليس لي من يصلح بيننا مثلك وانصرفت الى منزلها فني تلك الليلة ظهر البطريرك القديس لرجلها ووبخه وامرة ان يصطلح مع امراته وغاب عنه (كذا)

وفي هـذه السنة تنزل عن البطركية مناوس بطريرك الاسكندرية وصار عوضه كبريانوس المنتدب رئيس اساقفة

قبرص بطريركاً على الاسكندرية

وفي اثنا فلك تنزل عن البطركية برثانيوس بطريرك اورشليم وصارعوضه بابا افرام الدسكلوس بطريركا على مدينة اورشليم فقلنا انه في هذه السنة في ايام قليلة صار ثلاث بطاركة على الشرق فافتكروا قائلين لعل يحصل من هذا التجديد الحير والسلامة لشعب اسرائيل الجديد

وفيها كان الدمشقيين منتظرين قدوم فيليمون بطريركهم الجديد يوماً فيوماً اذ بلغهم خبر قدومه من القسطنطينية الى بيروت على طريق البحر . وبسرعة حضر الى دمشق نهار الجمعة ثامن كانون الاول وكان صحبته مطرانين وجملة انفار ودخل الى الكنيسة وصعد الى الكرسي وكان ذا شهامة كما كنا نسمع عنه انه رجل عثمانلي فاجتمعت المسيحيين وبارك عليهم ونزل في القلاية. وفي الغد انطلق واجه المتسلم والقاضي وقرئت برا.ته وانكف راجعاً الى القلاية . وكان ارسل من بيروت يستدعى مطارنة الكرسي فحضر اليه سبعة مطارنة ومعهم جملة كهنة ورهبان. نسال العظيم الشان ان يقوي الامانة وينصر بني الايمان وفي نهار عيد الميلاد الشريف قدس البطريرك فيليمون في كنيسة دمشق وقدس معه سبعة مطارنة وجملة كهنة وشمامسة وكان ذلك اليوم محفل عظم . لكن ما حيف ثم ما حيف ما كمل ذلك اليوم لانه من بعد القداس انطلق البطريرك والمطارنة الى المايدة وكانت تلك المايدة طعامات لحوم ودجاج محشي فاكلوا جميعاً حتى الرهبان الموجودين فبلغ الخبر الى المسيحيين الارثوذكسيين فانغموا جدًا فوقع البلبال من هذا الحال لانه سابقاً لم تكن العادة ان ياكلوا لحوماً رهبان الروم جهارًا

غتم هـذه السنة باعجوبة ثالثة صدرت من البطريرك سلبستروس المتوفي تدل على قداسة حياته الطاهرة وهو انه قبل عيد الميلاد بثلاثة ايام اجتاز ثلاثة رجال محملين تبناً قبل الفجر على مقبرة النصارى ونظروا عموداً من نور نازل من السما الى فوق تلك المقبرة ونظروا جملة رهبان وقوفاً يصلون والشمع باياديهم واشتموا رائحة بخور زكية للوقت انذهلوا وارتعبوا ودخلوا الى المدينة وخبروا بما نظروا وسمعوا ونحن استخبرنا هذا الخبر منهم شفاهاً

#### سنة ١٧٦٧

وفي ثاني الغطاس من هذه السنة طاف البطريرك فيليمون على بيوت المسيحيين وجمع حسنة منهم واكل لحوم في البيوت جهارًا فزاد البلبال في الشعب

وفي اثنا ولك حضر الوزير عثمان باشا من الدورة الى مشق وواجه البطريرك وطيب خاطره واخذ من النصاري

<sup>(</sup>١) ربما ذكونا له عجازب غريبة غير هذه في الملحق باخر الكتاب

خدمة على البطرك ستة الاف ذهب قائلًا اتاكم بطريرك جديد اخدموني بها . ولا بأس اذا قلنا جمعت عشرة الاف ذهب وذلك من ظلم جرجس الحلمي الوكيل الشرير فازداد المسيحيسين غماً وبلبالاً أكثر مماكان سابقاً لانهم كانوا منتظرين من الله تعالى الانتصار والفرج بواسطة هذا البطريرك كما كانوا يسمعون عنه اولاً ليرفع عنهم اسباب الخسائر والمظالم وينظم لهم احوال الكنيسة فخاب ظنهم وكثر تحسرهم وتنهدهم . وزاد عليهم انهم فيا هم بهذا اذقدس البطريرك واحضر جرجس المذكور الوكيل الظالم الغير الشفوق ولا رحوم وصلى عليه وجعله لغوثاتي ورفعه الى اعلى كراسي الكهنة فوق المطارنة ورسم ان يقرا في قداسه (البطريركي) نومن باله واحد الخ وابانا الذي في السماوات الخ. فزاد الغم والتبلبل وضعفت الامانة من قلوب الرجال والنساحتي كنا نعزي المسيحيين ونسليهم ونشجعهم ونعظهم ان يصبروا قليلًا لكي يفرج الله تعالى عليهم. ولا باس اذا قلنا ان الخطا صدر من المسيحيين لكونهم تركوا اتكالهم على الله تعالى والكلوا على هـذا البطريراء لما كانوا يسمعون عنه فخذلهم الرب كما قال النبي داود لا تشكلوا على الروسا ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل المخطوط الذي في يدنا ولمال الصواب في ذلك « تحت المطارنة »

ثم ان البطريرك دبر امراً لم يكن موافقاً لانه لم يكن سابقاً وهو انه افرز مدخول القلاية وحده وافرز مدخول الكنيسة وحده واقام عليه اربعة جباة وكُلَّا عوام الذين صار منهم تطاول حتى على الكهنة ايضاً فهذا التدبير عواقبه للمسيحيين خيراً واما للكنيسة والقلاية فلا وذلك على حسب معرفتي والباري تعالى الذي لم يهمل شعبه الى الغاية ما ترك البطريرك فيليمون ان يستقيم في دمشق كثيراً بل استقام مدة ثلاثة اشهر فقط وجعل الفقير كاتبه الخوري مخائيل بريك وكيلا على الكنيسة فلله الشكر والمنة هديت امور الكنيسة وانتظمت الامور الروحية وفرح بذلك المسيحيون

وخرج البطريرك فيليمون ليفتقد الابرشية الانطاكية ولما وصل الى قرية صيدنايا وكان معه جرجس الوكيل الشرير فدخل الى ذلك الدير المعظم وعلى ما تحققنا انه فضح احوال الدير وسلبه وعرى الطاقة الشريفة من زينتها وذهب الى معلولا واراد ان يبلص النصارى الكاثوليكية فقاموا عليه واخرجوه من عندهم باهانة وارادوا ان يقتلوا جريس الوكيل فذهب البطريرك نحو حمص وجرجس الوكيل دجع الى دمشق واشتكى على نصارى معلولا وجرمهم واخيرًا صار قتله على يد استاذهم كها سنعرف

واعلم ان البطريرك فيليمون قبل خروجه من دمشق اجتمع

عنده سبعة مطارنة من الكرسي فصنع معهم مجمع ووضعوا في ذلك المجمع احد عشر قانوناً ودونوها في طرس بختم البطريرك المذكور وامضائه وامضاوات المطارنة وهذه هي القوانين

القانون الاول انتداب رئيس الكهنة يكون براي المجمع وليس براي البطريرك فقط

القانون الثاني اذا اتفق وقدم عرض (شكوى) على رئيس كهنة فمن غير فحص المجمع لا يدان

القانون الثاث في غياب البطريرك لا يصير وكيل في دمشق الا بمعرفة المجمع اي لا يصير وكيل البطريرك رجل عامي القانون الرابع المختصين في كل الابرشيات فليكونوا طائمين لرئيس كهنتهم فيا ينبغي

القانون الخامس السيمونيا لا توخذ في الشرطونيات القانون السادس ينبغي لكل رئيس كهنة أن يعمل وصية

في متروكاته ويوهب الجزء الاكبر للكرسي

القانون السامع حلل رياسة الكهنوت وفرش الاوض وطقم المطبخ فليبقوا للمطران (الجديد) بعد وفاة مطرانها اي لمطران البلد والباقي يعطى للكرسي

القانون الثامن عرض (شكوى) كنائسي يجب ان يصير

بعلم المجمع وليس براي واحد القانون التاسع بعد نياح البطريرك الانطاكي الوقتي (حينئذ) لا يصير بطريرك اخر بغير فحص المجمع اي روسا كهنة الكرسي وارادتهم واذا صار فلا يقبل

القانون العاشر البطريرك الموجود في الكرسي الانطاكي ليس له أن يتنزل بارادته فقط بل بارادة المجمع القانون الحادي عشر مدخول الكرسي ومصروفه جميعه يتحرو

في دفتر بخوف الله وبضمير نقي ولا يصير فيه خلل

وبعد ان سطرت هذه القوانين في الطروس وامضيت من جميع روسا كهنة الكرسي ارسلوها الى القسطنطينية الى البطريرك كير صاموئيل ليمضيها وهو ايضاً امضاها وحضر الجواب منه بقبولها ا

وفي هذه السنة خربت كنيسة مدينة بيروت في شهر اذار وقد كانت تعمرت جديدًا وبلغت كلفتها ما ينيف عن خمسين الف غرش وكان هبوطها نهار الاحد الثاني من الصوم المقدس في وقت القداس وراح تحت الردم نحو ماية انسان رحهم الله وكانت تلك الايام محزنة على كافة المسيحيين اولاً لاجل خراب تلك الكنيسة العظيمة ثانياً لفقد المتوفين

<sup>(</sup>۱) لكن بقيت هذه القوانين حبرًا على ورق لا قوة لها ولا نفوذ لان الذين كان يجب ان ينفدوها كانوا كخالفونها باعمالهم

واما البطريرك فيليمون فانه انطلق ذاهباً الى الابرشية ليفتقد احوالها ولما وصل الى اللادقية فهناك انتهت الم حياته فمات ودفن هناك نهار الحميس من شهر تموز . وكانت مدة اقامته فى البطركية سنة وشهرين وخمسة ايام وكان غير ممدوح وفرحت المسيحيين بوفاته وكانوا يقولون ان العذرا اماتته سريعاً لكونه سلب ديرها وعرى طاقة الشاهورة من زينتها . وهذا يجكن يكون لان البطريرك سلستروس الطيب الذكر في سنة ١٧٦٤ ارسل مكاريوس (صدقة) مطران صور وصيدا ليضط مدخول دير صيدنايا في ذلك الموسم فراح واخذ مفتاح طاقة الشاهورة من الرئسة غفيذوره واعطاه لقسس راهب كان معه وفي تلك الليلة نفسها خرجت نار من طاقة الشاهورة واحرقت القلاند المعلقات والقون التي فوق الطاقة فدخل المطران المذكور ليطني النار فما قدر فدعى الرئيسة نمفيذوره وللوقت دخلت وطفت تلك النار واوصى المطران ان لا يطلع هذا الخبر واعطى المفتاح للرئيسة وهذا الخبر اعلمني به المطران المذكور نفسه

وفي هذه السنة ركب الوزير عثمان باشا على مدينة الرملة وكانت محاصرة منه وفتحها ونهبها وصار شي محزن ثم نهب العسكر مدينة غزة والخليل

#### سنة ١٢٦٧

وفي هذه السنة ١٧٦٧ في اليوم السادس من شهر اب نصب على الحكرسي الانطاكي بطريركا بروطوسنجلوس البطريرك القسطنطيني بابا دانيال الصاقزي وبقي اسمه ايضاً دانيال ورسم في مدينة القسطنطينية بانتخاب المجمع (القسطنطيني) وليس بمعرفة مطارنة الكرسي الانطاكي كاكان قد تقرر في المجمع مع البطريرك فيليمون في هذه السنة ان لا يصير بطريرك الكرسي الانطاكي الا بمعرفة ورضى المطارنة بعد فحص المجمع وارادتهم كها عرفنا سابقاً

وفي اليوم العاشر من شهر اب انجرح جرجس الحلبي الوكيل من ثلاثة انفار قبيقول جراحات كثيرة ومكث مدة شهرين يتعلل (يعالج) جراحاته ثم مات. لا كانت الوكالة ولا الدراهم ولا التقدم الذي هذا اخرته عذابات في الدنيا واما في الاخرة ما يعلم به الله ، ولكن على حسب معرفتي ان جميع ما اصابه كان بسماح الله لانه كان رجل قاسي القلب على اخوته ظالم وعد المال وموته صارت شهاتة للدون والعال

وفي العاشر من شهر تشرين الاول نهار الاربعا في عصر ذلك النهار احدث الباري تعالى رعود وبروق ثم مطر غزير جدًا وبرد كبير نحو ثلاث ساعات وصارت زيادة ( فيضان )

عظيمة بدمشق حتى ان جميع الخلق خافوا وظنوا انها طوفان ويا ما خربت بيوت ودكاكين ومنازل واخذت ارزاق واولاد كثيرين وفي الغدكانت الخلق تهني بعضها بالسلامة

واذ مات جرجس الوكيل طلب الحاكم من النصارى ان يقيموا لهم وكيل فترجوه ان يرفع عنهم اسم الوكيل ويقيم لهم شيخ حارة كما كان ذلك سابقاً فاقام لهم ميري سقر وتكلفوا على ذلك ما ينيف عن ثلاثين كيس

ومسك الحاكم الحا الوكيل السابق واخذ منه ما ينيف عن عشرين كيس . من له قلب قاسي وما يشفق على نصارى دمشق الذين في مدة سنتين مات لهم بطركين ووكيلين وتكلفوا اموال كثيرة نساله تعالى ان يعوضهم عن ذلك ملكوت السما

## سنة ١٧٦٨

في شهر كانون حضر البطريرك دانيال الى دمشق وكان معه مطران طرابلس وواجه الوزير وقدم له هدية وقبله (الوزير) باحسن قبول وبعد ذلك اكل اللحوم مثل البطريرك فيليمون المتوفي وكان قصير الجسد واليد، وهذه السنة كانت كثيرة الامطار والثلوج في كافة الاصقاع الشامية

وفي هذه السنة دعاني قدس البطريرك واقامني ريساً ووكيلا

على دير صيدنايا المقدس فانطلقت اليه وخدمته سنة كاملة ثم تنزلت عن الحدمة لاسباب ما ولكثرة الاتعاب وعدم النظام

#### سنة ١٧٦٩

في هذه السنة كان الحرب العظيم من المسكوبيين على بلاد الله والتطر وكان النصر والفخر العظيم للمسكوبيين كما كنا نسمع ذلك واستقام الى سنة ١٧٧٠

#### 1YYI im

ابتدا الحرب العظيم من المسكوبيين على العثمانلي من قبل الملكة كاترينا وكان سر عسكرها استفاني بك وفي مواقع كثيرة انتصر المسكوبي وفقد من عسكر الاسلام كثير ثم استظهر المسكوبي في البحر الابيض واخذ مراكب كثيرة من الاسلام وكذا كنا نسمع اخبارا كثيرة نسال ان تكون النهاية لخير ثم ملكوا المسكوبيون البحر الابيض ولم يبق للاسلام ولا مركب فيه بل الجميع مسكوبي

### 1YYY aim

فيها ظهر سنجق (صاحب سنجق) في مصر يدعى على

<sup>(</sup>١) الراد ببلاد الله علكة بواونيا

بك وعصي على السناجق وقتل كثيرين (وقتل) ابن همام شيخ العرب وملك جميع الديار المصرية ثم عصي على الدولة وضرب السكة باسمه وارسل عسكر على بلاد الحجاز وملك مكة والمدينة وجدة . ثم اتفق مع ظاهر العمر حاكم عحكا وبلاد صفد وارسل عساكر على بلاد غزة والرملة وملكها فركب عثمان باشا بالعساكر الشامية على العساكر المصرية ونهب مدينة يافا ورجع هارباً الى مدينة دمشق ووقعت المخافة داخلًا وخارجاً وحدث البلص والعوان والظلم والعدوان

ثم في سنة ١٧٧٧ تقوى ظاهر العمر وشاع اسمه ونهب جبخانة عثمان باشا والي الشام ولما طلع الباشا للمزيريب ركب عليه ظاهر العمر واراد ان ينهب الحجاج وياخذ المحمل ويقتل الوزراء فما سمح الباري تعالى بذلك . وتخربطت الدروب وتبلبلت البلاد وتعطل السبب والبيع والشراء وفي غيبة الحج حضر لدمشق اربع وزراء وصحبتهم جملة عساكر وارطقول لاجل حماية البلاد الشامية من طرف الدولة العلية فضروا الشام والبلاد بغير فائدة ولما رجع الباشا من الحجاز الى دمشق اقبلت العساكر المصرية نحو الديار الشامية مرسلة من طرف على بك صحبة محمد بك ابو الذهب ومعه عسكر ظاهر العمر والمتاولة وكان ذلك العسكر جرار كالبحر الخرار نحو ماية مدفع ونزلوا بوطاقهم عند ثغرة كوك وفي ذلك النهار ارسل

عثمان باشا وزير الشام وطلب من النصاري جملة مال لاجل العساكر فجمع من ضعوة نهار الى الظهر ما ينيف عن ثلاثين الف غرش \_ مساكين نصاري الشام \_ وفي الفــد خرجت الوزرا. والعساكر الموجودة في دمشق مع العساكر الشاميــة الذين جملتهم تنيف عن ماية الف وصار الحرب في سهل داريا فما استقاموا قدام العسكر المصري ساعتين وانهزموا مكسورين ودخلوا الى المدينة مغلوبين. وفي الليل هرب وزير الشام وماقى الوزرا والعساكر الكثيرة نحو حمص وحماة وتلك البلاد فاصبحت دمشق بالذل والخوف. فزحف العسكر المصدي ونزل بارض القدم فوق باب الله وهجم على الشام بالسيف وملكها ونهب وحرق بعض محلات الميدان . وفي الغد خرجت الموالي ( الاشراف ) والاكابر اليه خاضعين وسلمته البلد راغمين فطلب منهم تسليم القلعة . فقالوا له هذه قلعة السلطان وداخلها وجاق القبيقول ولا لنا حكم عليها بوجه . فاجابهم انا املكها بالسيف . وفي الحال وجه المدافع والقنابر عليها . فاخرجوا له المحمل ونصبوه فوق السور فلما نظروا المحمل كفوا عن الضرب والحرب عليها ودخلت الغز وعساكر مصر للمدينة تبيع وتشتري والناس في امان وأتت حكام الاقاليم خاضعة الى محمد بك ابو الذهب وهو يطمنهم ويخلع عليهم ولم يحدث من العساكر المصرية ضرر كليًا . وفي اليوم الخامس عشر من وصوله

وتقف متسلم بالشام واغاة الانكشارية ونادى بالامان وهدم خيامه ورحل راجعاً الى مصر الله لا يمتعه بالسلامة \_ ولم يعرف احد سبب رحيله ورجوعه وتوجهت السعاة تبشر بذهاب فعادت الوزرا والعساكر الشامية الى اوطانهم وكل يهنى رفيقه بالسلامة وحضر معهم الامير يوسف شهاب حاكم الشوف بعساكره الدروز وصار له صيت وتنمروا على الدمشقيسين وحصل منهم ثقلة وبهدلة للمسلمين حتى صاروا يدخلوا الدروز والنصارى البذين معهم الجامع الاموي بزرأبيلهم ونومسوا النصاري (الشوام) قليلًا . وبعد كم يوم رجعوا الى اوطانهم فحينئذ ظهرت الزرباوات وتنمروا على المساكين النصارى ووقع البلص والعوان والظلم والعدوان شي لا يوصف حتى ان نصارى كثيرين دشروا بيوتهم واخذوا حريمهم واولادهم وفروا هارس الى الحيل والبقية اختفوا في البيوت وكانت تلك الايام محزنة تبكى الله يساعد النصاري على ما اصابهم

ثم ان الوزير عثمان باشا قبض على ابن جبري اغا الانكشارية وخنقه وربح العالم من ظلمه وفي ايام قلائه صارت ديار الظالمين خراب . وفي اثنا ذلك عزل عثمان باشا من الشام

<sup>(</sup>۱) راجع تفصيل ذلك في تاريخ الشيخ ظاهر العمر الذي نشرناه في صفحة ٩٩ وما يليها

<sup>(</sup>٢) لانه كان السبب لقيام الفوضى وهو صاحب الانكشارية وامرهم بيده

وتوجهت ( الوزارة ) على محمد باشا ابن العضم

وكان عثمان باشا قبل ان عُزل ركب بعساكره على ظاهر العمر والمتاولة ولما وصل الى ارض الحيط بقرب بحيرة الحولة لاقاه ظاهر العمر والمتاولة بعساكرهم وحاربوه والله تعالى كسر عساكر الباشتين فمنهم من قتل والبقية أرموا ذواتهم في بحيرة الما، وغرقوا وفنيت تلك العساكر والباشا رمى ذاته في الما، وطالعوه، ورجعوا الباشتين (اتباع الباشا) الى دمشق بكل خزي وكسب ظاهر العمر وطاقهم مع كل تلك الغنائم ورجع الى عكا كاسب غانم

وفي اثناء ذلك ركب الدروز والامير يوسف ابن الشهاب بعساكرهم الكثيرة على المتاولة وظاهر العمر، ولما وصلت عساكر الدروز الى بلاد المتاولة لاقاهم ظاهر العمر بعساكره وعساكر المتاولة وتحاربوا والله تعالى كسرعسكر الدروز وقتل منهم كثيرون والبقية رجعوا هاربين بكل خزي وصار ناموس الدروز الى ذل وهوان لا يوصف فقام راس ظاهر العمر وشاع اسمه واخذ مدينة صيدا من الوزير وحط فيها سنجق وحصنها فوقعت المخاوف خارجاً وداخلًا وتعطل البيع والشراء وتخربطت الدروب المدروب

ثم ارسل ظاهر العمر اولاده احمد وسعيد وضبط بلاد اربد

<sup>(</sup>۱) راجع تفصيل ذلك في تاريخ الشيخ المذكور صفحة ١١٢ وما يليها

وجبل عجلون وطاعته تلك البلاد واستولى عليها

وفي اثناء ذلك دخل محمد باشا ابن العضم والي الشام الى المدينة في شهر رجب سنة ١١٨٥ هجرية وطلب ان يطلع الى الدورة فمنعه ظاهر العمر. فأظهر الظلم وظلم النصارى والاسلام وطلع للحجاز : وزاد الخوف والرعب وقلة السبب وظهرت الزرباوات وظلموا الفقراء والنصارى المساكين الله يعينهم

وفي اثنا ذلك ارسل ظاهر العمر ابنه على حاكم صفد ذلك الفداوي الذايع الصيت على بلاد حوران فطاعته بعد حرب قليل وملك قلعة بصرى وصلخد وتلك البلاد . وجميع الارزاق والحواصل التي لموالي الشام ضبطها وشاع اسمه ووقع الحوف على الجميع وظهر الكذابين وكل يوم تسمع الاخبار اشكال والوان وفي الليل تضمحل وتلاشى وفي الغد يظهر غيرها . والبلد معطلة لا بيع ولا شرآ ولا اشغال والدروب معطلة الله تعالى يفرجها على عبيده

وفي هذه السنة كان غلا شديد في بلاد الشام وارض الميعاد وما يحوطها

ولنرجع الى اخبار محمد بك ابو الذهب. من بعد وصوله الى مصر استقام اياماً قليلة ووقع الحرب بينه وبين علي بك وتقوَّى ابو الذهب وطرد علي بك من مصر وملكها واما علي بك فانه هرب الى عند ظاهر العمر في عكا وركب معه

ظاهر العمر وحاصروا يافا وبعد ثمانية اشهر ملكوها والاخبار مشكلة كل يوم (بشكل) وعطل السبب وقلة الامان والمخاوف داخل وخارج والغلا متصل

وفي هذه الايام عزل محمد باشا ابن العضم وتولى على الشام مصطفى باشا

ثم ان على بك جمع عساكره وتوجه الى مصر وخرجت عساكر ابو الذهب وتحاربت مع عساكر على بـك والباري تعالى كسر عساكر على بك وجرح وقبض عليه وادخلوه الى مصر ومات هناك. الله تعالى خلص العالم من شره وهديت الامور

وفي هذه الايام ظهر ان البطريرك صاريدين دراهم بالفائدة وصرنا بذلك خجالة . الله تعالى بجازي الذي جرَّأَه على عمل هذه الخطية

وفي هذه السنة ارسلت الدولة العليــة وزير محافظ للشام يدعى عثمان باشا المصري وكان وكيل للدولــة يقيم باشاوات ويعطي اطواخ أ

<sup>(</sup>۱) جمع طوخ لفظة تركية ومعناها بالاصل ذيل الفرس ثم صارت تطلق على السنجق الذي هو علم ونيشان الوزراء والباشاوات وفي راس السنجق جديلة من شعر الطوخ حتى صار الطوخ كناية عن الوزارة او الباشاوية عندهم

#### IVYY aim

في هذه السنة رجعت ثانياً مراكب المسكوب وحاصرت مدينة بيروت وبعد مدة ملكوها وتصبوا الصليب على باب المدينة وارتفع شانهم وعلا اسمهم

في هذه السنة شاب نصراني اسمه حنا ابن موسى الله وردة من شدة خلقه \_ وكان يشرب \_ لسبب لا يذكر خرج من دينه ونطق بشهادة الاسلام فقبضوا عليه اذ ثاني يوم عاد الى دينه وجحد الاسلام وقال انا نصراني . فامر الحاكم بقطع راسه . وقال للسياف اضرب انا مسيحي وعلى محبة المسيح وايمانه اموت وراح شهيد والله اعلم

وفي هذه الايام عزل مصطفى باشا الذي عمر الصفة عند القدم بقرب العسالي ورجع محمد باشا ابن العظم وصار ثانياً والي الشام . وقبض على اغاة الانكشادية عثمان ابن شبيب وخنقه وضبط ماله لانه كان ظالم وسفيه ونصب غيره

وفي هذه السنة صار غلا شديد في دمشق انباع مد الحنطة

<sup>(</sup>۱) لم نجد في الاصل المخطوط في يدنا ذكراً لمجيء المراكب المسكوبية اول مرة الى بيروت في حزيران سئة ١٧٧٢ ولكن يدل على ذلك قوله «ثانياً » لم تطل اقامتهم فيها كثيراً بعدما دفع لهم الامير يوسف خمسين كيساً كما ذكر ذلك روفائيل كرامة في تاريخه صفحة ١٠٠

بقرش ونصف ورطل الزيت بقرش ونصف في دمشق وفي البر بقرشين والملح بدمشق انباع المد بثلاثة قروش وبالميزان الوقية بمصريتين

وفي هذه السنة وجدت صقعة شديدة في دايرة الشام قاطبة وفقدت جميع الفواكه ماعدا العنب وفيها قل ما الانهر وصار على مد الطحين ثلاث مصاري . ومع هذا كله فتن وشرور مع ظاهر العمر ومع اولاده لم تكف ، وانقطاع الطرق ونهب القفول في البر والمسكوب نهب المراكب في البحر وفي هذه السنة تقوى ظاهر العمر واخذ مدينة صيدا ويافا واقام فيها حكام من قبله وصار صيته ذائع فأتت وزرا وعساكر لمحاربته وولوا هاربين بعد وصولهم لدمشق واضروا القرى والفلاحين في مرورهم بالطريق (عليهم) وكانت ايام لا

#### 1YYE aim

يج لها الا البكا والنوح

في هذه السنة نهب القفل البغدادي وكان معه ارزاق غير محصية (محصاة) وكانت نهبته من عرب عنزة وقد اخذت قبله قافلة مكة وصار وقوف حال وذل في الشام ، ثم وقع الغلا في اللحم وصار رطل اللحم بقرشين ، وغلي السمن وصار الرطل باربعة قروش وصار رطل السيرج بثلاثة قروش

وفي هذه السنة صار الصلح بين المسكوب والعثملي ورجعت مراكب المسكوب وكل الذي كنا نسمعه ونتامله صار باطلا

وفي هذه السنة توفي السلطان مصطنى وصار عوضه السلطان عبد الحميد (الاول) وهو الذي عمل الصلح مع المسكوب

#### سنة ١٧٧٥

في هذه السنة اقبل محمد بك ابو الذهب والي مصر بالمدافع الكثيرة والعساكر الكثيرة على طريق البر لمحاربة ارض فلسطين وبلاد صفد وظاهر العمر وحاصر مدينة يافا وبايام قلائل بالمضاربة والمخاتلة ملكها وامر بقتل من فيها حتى النسا والاولاد حتى الزوار الاغراب وما اراده من النسا والاولاد ارسلهم الى بر مصر والباقي جميعهم ماتوا بحد السيف رحمة الله عليهم ونهبوا جميع ما فيها وسلم منها بعض اناس قلائل المنهدا ويهبوا جميع ما فيها وسلم منها بعض اناس قلائل المنهدات المنها وسلم منها بعض اناس قلائل المنهدا وسلم منها بعض اناس قلائل المنهدا والمنهدا والمن

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل ذلك في تاريخ الشيخ ظاهر صفحة ١٢٩ وما يليها

واما ابو الذهب فانه في اجتيازه من يافا الى عكا مرعلي دير مار الياس الذي في جبل الكرمل واذ نظره امر بخرابــه ونهبه وللحال خربوه ويالها من سرعة انتقام فانه بالحال ضربه مارالياس ضربة خفية اذ التهب جسده بنار الحمي وصار يقول للذين عنده هذا الرجل الختيار ضربني فماذا عملت معــه ومع الامراة الملكة التي بجانبه. وفي الغد رحل ونزل على مدينة عكا الحصينة وتسلمها بدون حرب لان اهلها هربوا مع ظاهر الممر . فاقبلت نحوه مشايخ البلاد والنشارية ( متاولة بـــلاد بشارة ) طائمين له. وعساكره تفرقت في البلاد والقلاع وعملوا مساوى كثيرة وهو لم يزل ملتهد بتلك الحمى الشديدة وبعد جمعة زمان هلكت نفسه الشقية واخذها ابوه الى طرطروس. وفي الحال رجعت المساكر هاربة الى مصر واخذوا معهم جسده النجس ودفنوه في مصر وصار فرح عظيم بهلاكه.ورجع ظاهر العمر واولاده الى قلاعهم (بنوع) من الذل لان مهابتهم زالت وسمح الباري تعالى بذلهم لكثرة ظلمهم وتعديهم على اموال الناس ونهب القفول والدربية وخيانتهم بحريم الناس

وقد حكي عن محمد بك ابو الذهب انه كان رجل خارجي باغض العالم وعلى الخصوص النصارى وكان ظالم لا يشفق ولا يرحم وقد اتسع ملكه الى حدود انطاكية فاباده الله تعالى واستراحت الناس من شره

وبعد ايام قليلة اذ كان ظاهر العمر في عكا اقبلت عليه مراكب حربية من طرف الدولة العلية وطلبوا منه مال الميري فابي ذلك لهلاكه . وعلى القول انه من بخل كيخيته ابرهيم الصباغ وغروره بالدنيا وكبرياه هدم الله تشامخه واظهر العصاوة على الدولة وفي الحال اطلقوا المدافع من المراكب على مدينة عكا . واذ هي مدافع غزيرة حربية خاف ظاهر العمر منها وهرب هو وعساكره واذ هو خارج (من) عكا ضربه احد المغاربة المعينين عنده رصاصة رماه وقطع راسه وفي الحال اعطاه الى قبجي البحر . فدخل القبجي وملك عكا وفرح جدًا ثم قبض على ابرهيم الصباغ ووضعه تحت العذاب ليظهر لـه مال ظاهر العمر أ . وعلى ما سمعنا فيما بعد وتحققنا من الذين كانوا في عكا انه ظهر اموال وخزاين وجواهر ومعادن شي لا يحصى . فاخذ القبطان المال وابرهيم الصباغ وتوجه الى اسلامبول وهناك مات ابرهيم الصباغ . واما اولاده وعياله فانهم هربوا الى جبل الدروز واختفوا بكل ذل وهوان وهذا مما يستاهلوه لانهم تعظموا وتكبروا وظلموا فاذلهم الله وهدم تشامخهم وكبرياهم

<sup>(</sup>۱) هذا القول من باب الشماتة او من باب • متى وقعت البقرة كاثر عليها السلاخون »

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في تاريخ الشيخ ظاهر صفحة ١٤٥ وما يليها

ونختم هذه السنة بخبر وهو انه اتى من رومية من البابا منشور انه باتفاق ملوك الافرنج وامرائهم برفع رهبنة اليسوعية من كافة المسكونة كلياً وان لا يبتى احد يدخل فيها والموجودين منهم في الدنيا الان يكملوا عرهم وبعد وفاتهم يتسلم اديرتهم رهبان الافرنج اول باول الى ان تبطل كلياً ومن مضمون منشور البابا بان لا احد يسأل ويفحص ما السبب بذلك وقال شجرة غرسها الروح القدس ثم الروح القدس قلعها ورماها ولا احد يسال كيف ولماذا وهكذا صار وجرى الامر

#### سنة ١٧٧٦

في هذه السنة حضر مراكب حربية من قبل الدولة العلية نحو عكا وخرجوا حاصروا (علي) ابن ظاهر العمر في قلعة دير حنا، ولعدم اتفاقه مع آخوته وبغضة الاخوة لبعضهم وكل منهم يطلب التقدم لذاته والاجود نقول ان الله سمح بذلهم لانهم بغوا وظلموا وسلبوا العباد ودثروا البلاد ودنسوا النسا والاولاد فغضب عليهم الباري تعالى وعلى فداويتهم الجبابرة وبحيلة الصاري عسكر واحمد باشا الجزار حاكم صيدا وعكا قبضوا على كل اولاد ظاهر العمر وملكوا قلعة دير حنا وهدموها ففر منهم هارباً على آبن ظاهر العمر، فاخذوا اولاد ضاهر وارسلوهم الى اسلامبول فتفرقت الرجال وصاروا الى اسوأ

حال وملكت الدولة تلك البلاد . واخيراً بعد ايام قليلة عمل حيلة وزير الشام محمد باشا ابن العضم وارسل جانب عسكر ليخدموا عند علي ظاهر وفي الحال قبضوا عليه واخذوا راسه ورجعوا الى الشام وارسلوه الى الدولة وانطنى اسم ظاهر العمر واولاده . فقالت الناس هذا جزا ، من ظلم العباد واجرى الفساد وتجرأ على حريم الناس واموالهم وصار عبرة لمن اعتبر وانقلب عزهم الى هوان عظيم وتم المثل : لا افلح من ظلم ولا من دعت عليه الحرم وعلى الباغي تدور الدوائر الدوائر الدوائر المناه وعلى الباغي تدور الدوائر الدوائر المناه وعلى الباغي تدور الدوائر المناه وقل من عليه الحرم وعلى الباغي تدور الدوائر المناه والمناه والمنا

ثم ان احمد باشا الجزار حاكم صيدا ركب على بيروت فهرب سكانها المتظاهرين (الوجوه) فدخلها بعساكره وملكها ونهب وخرّب كثيرًا من البلد ووضع (فيها) حاكم من قبله. واطلق العساكر للقتل والنهب من القرايا والدروب وارض البقاع مدة طويلة وما نسمع الا اخبار تغم القلب وتعكّر الخاط وعطل وقلة حركة وقلة سبب وكل هذا وقبيقول الشام قائمين على النصارى للعرق والخمر والبلص والحكام لسلب المال بغير حلال

قد سمعت من اهل المعارف ( المعرفة ) والذين يفتشوا على تحقيق الامور ان نصارى دمشق في مدة السبع السنين الماضية الى هذه السنة كانوا كل سنة يبلصهم الحاكم بنحو

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل ذلك في ناريخه المذكور صفحة ١٥٨ وما يليها

ماية وعشرين كيس ما عدا بلص القبيقول والانكشارية وعدا الحراج فانه كان كل مدة يطلع لهم بحركة شيطانية ذات شكل جديد ويبلصهم فيها والمجموع عن كل سنة ما ينيف عن ستين الف قرش الله تعالى يساعدهم ويعوضهم عن ذلك الاخرة امين

ونختم هذه السنة بطلوع البطريرك دانيال من دمشق وقصده يطوف الابرشية الانطاكية ويرجع الى كرسيه وهذه السنة كانت قليلة الامطار كثيرة المظالم من كل جانب (حتى من البطريرك) واقام وكيله برنابا مطران صيدنايا الدمشق

#### IVVV aim

وفي هده السنة تحركوا نصارى دمشق من شدة الجور وكتبوا مكاتيب بحق بطريركهم دانيال الى صفرونيوس البطريرك القسطنطيني يشكون احوالهم وما صدر من بطريركهم دانيال من الظلم وحب المال والبخل وغير قضايا واعظم من ذلك انه كان يدين دراهم بالفائدة وصار اسمه ظاهر انه بطريرك مرابي فوقعت الشرور وقامت الضغون والجمعيات مدة سنتين

<sup>(</sup>۱) وسبب ذلك نفقة الحرب التي قام بها عثمان باشا الوكيل واولاده على الشيخ ظاهر العمر

ومن حيث لم يوجد في دمشق راس بعقل صائب ولا يوجد بينهم محبة وكل من يقول كلاماً يضاده الاخر وبعد مكاتبات ونزاع وقلاقل كثيرة مدة سنتين ارسل قدس البطريرك القسطنطيني صفرونيوس مكاتيب ومناشير يترجى الدمشقيين أن يصطلحوا مع بطرير كهم فقبلوا رجاءه وكلامه وقبلوا رجوع بطرير كهم اليهم بشروط صارت بينهم مقبولة من الطرفين وهكذا انقضت الامور وانصرفت بوجه الصلح والمحبة من الطرفين لان بطرير كهم دانيال كان حيننذ في القسطنطنة

ختم هذه السنة بظلم حاكم صيدا المدعو احمد باشا الجزار لانه ركّب عسكر جرار على اطراف بلاد الدروز وارض البقاع ونهب البلاد وسبى العباد ونهب دير المخلص المشهور وقيل انه اخذ منه خزاين جزيلة للدير وودايع للدروز ونهب غير ديورة وبلاد كثيرة وجابوا نساهم واولادهم وباعوهم في دمشق مثل الاسرى وكان شيء يجزن القلب ويعكر الخاطر وبعد ايام قلائل جميع الذين انتهبوا من القرايا من النصارى انحدروا الى دمشق وكانوا كل عيلة بعيلتها طائفين الازقة والشوارع ليشحدوا وياكلوا وكم وكم مات منهم من الجوع والبرد وكم وكم اشترى اهل دمشق من العسكر بنات وصبيان ونسوان واطلقوهم لوجه الله تعالى وفوق كل هذا

البلا كان الغلا والظلم من كل جانب الله يساعد نصارى الشام على هذه المصايب

#### 1YYA Zim

وفي هذه السنة لم تكف الشرور والفتن في دمشق وباقي البلاد من اهل البغي والفساد ومع ذلك دخل في الصيفية الماضية مرض على نصارى دمشق يدعى حمى غير معروفة مع بردية مشكلة واخذت من النسا والاولاد والبنات بمقام نصف طاعون وطالت الى قام السنة

وفي هذه السنة كان جراد عظيم في بـ الاد دمشق وباقي البلاد، وما كنى انه كان في السنين الماضية في بعض الاماكن، واما في هذه السنة فانه كان طام عام في جميع البلاد العربية واكل جميع اشجار دمشق وباقي البلاد وفقدت الاثمار ما عدا الحنطة الله تعالى سمحها الحجل عبيده

#### 1YY9 aim

كان الثلج العظيم الذي امتد نحو شهر ينزل وينقطع حتى انه بعد ذلك بلغنا انه كان من بغداد الى كامل بلاد العربية ومدينة القسطنطينية وجلد خليج البحر

وفي هذه السنة الله تعالى الهم وزير الشام محمد باشا ابن

العضم للعدل في طائفة النصارى ورفع عنهم وكيلهم متري سقر الذي كان غير موافق وعمل لهم حماية ورعاية كافية

وفي هـذه السنة دخل البطريرك دانيال لدمشق وقبلوه باتم قبول ووقع السماح من الطرفين بالظاهر لكن البواطن ما يعلم بها الا الباري تعالى

وفي هذه السنة اهتم قدس البطريرك دانيال وعرفي السنة المقبلة كنيسة دمشق التي كانت مهلهلة (متهدمة) الاركان من زمان الزلازل التي مضى عليها ما ينيف عن عشرين سنة وكانت معلقة سقوفها ومستّدة اقواصها ومن طول الزمان اشرفت على السقوط اعني الكنيسة الجوانية وما عدنا قدرنا نصلي فيها لعدم الامان لئلا تسقط وصرنا نصلي في كنيسة مار نقولا ما ينيف عن سنتين ولما اذن الباري تعالى بعارها عمل نقولا ما ينيف عن سنتين ولما اذن الباري تعالى بعارها عمل همة قدس البطريرك وباذن الوزير المعظم محمد باشا ابن العضم عمر الكنيسة الجوانية جميعها وحيطانها الاربعة ورفع سقفها عمر الكنيسة الجوانية جميعها وحيطانها الاربعة ورفع سقفها

<sup>(</sup>۱) كان في نفس المكان الذي تقوم فيه اليوم الكنيسة البطريركية الحالية بعد حريقها سنة ١٨٦٠ ثلاث كنائس الاولى منها الكنيسة المرعية وهي اكبرها واشهرها واقدمها، وكان يقال لها الكنيسة الجوانية تميزًا لها عن الثانية البرانية على اسم القديس كبريانوس والقديسة يوستينه والثالثة على اسم مار نقولا ويظهر ان هذه كانت تحت الارض وكان يدفن فيها البطاركة والمطارنة والكهئة والشعب قبل ان عادت مقبرة التال الى ما كانت عليه قدياً مقبرة عامة لكل النصارى

363

وعمر الكنيسة البرانية حيطانها وعمر كنيسة مار نقولا ورفع سقفها وصار الجميع نزهة للناظرين وتكلف مال جزيل ربنا ياجره وكان مدبره بذلك في اكثر الاوقات برنابا مطران صيدنايا لانه تعب كثيراً

#### 1YA· dia

نبتدي في هذه السنة في ذكر العدل والانصاف والرعاية والحاية من طرف والي الشام لجهة النصارى ومن طرف الباري تعالى جل جلاله بالرخص وكثرة الغلة والاثمار وغزارة الامطار والخلق بكل امان من كل جهة حتى ان الاسباب تحركت وصار بيع وشرا جبر (خاطر) للجميع نساله تعالى النهاية ان تكون الي خير امين

وفي هذه السنة ظهر للوجود شحادة (فارحي) اليهودي الصراف وصار اسمه ظاهرًا مشهورًا عند الكل حتى انه تبين (شاع) انه وكيل طائفة النصارى في دمشق وكان يراعي خاطر البطريرك دانيال وهو الذي ساعد البطريرك عند الوزير عمد باشا واخرج له بيلوردي بعارة الكنيسة وكان ذا عقل ويراعي خاطر طائفة النصارى ويدبر بعض امورهم ويفصل فيا بينهم بعض احكام وامور

وفي هذه السنة ركب الوزير محمد باشا على قلعة السلط

ونصره الباري تعالى على ابن عدوان واخذ راسه وطاعته قلعة السلط بدون ان يهدمها ورجع منصورًا وطاعته البلدان داخل وخارج وصار له صيت عظيم

وفي هذه السنة اظهر الوزير المدعو احمد باشا الجزار والي صيدا القاطن في مدينة عكا العدل والعدالة لطائفة النصارى كلها في تلك البلاد (مكرًا وخداعًا). وركب على جبل الدروز (الشوف) وملكة واذلة وصار الهدو والامان خارج وداخل ثم ركب على بلاد المتاولة ونصره الله تعالى عليهم وقتل ناصيف شيخهم وملك القلاع والبلاد واذل العاصي وصاد الديب مع الغنم وعلا اسم الجزار وشاع العدل والحاية والامان في تلك البلاد المناه الم

#### 1YA1 im

في هذه السنة مات البطريرك المسكوني صفرنيوس البطريرك القسطنطيني الذي كان من ابنا العرب المشهور بالعلم والعمل، رحمه الله تعالى امين

وفي هـذه السنة تعمر دير القـديس المعظم في الشهدا جاورجيوس الذي في قرية صيدنايا وكان اولاً مسقفاً (بخشب)

<sup>(</sup>۱) كان يعتبر عندهم عدل الحاكم بصرامته وشدته على البغاة الظالمين والزعماء ولوكان ظلمه اشد واقبح وافعش

وداخل مخرة فبنظر القديس جاورجيوس وبهمة الخوري خريسطفوروس ابن المصابني المتوحد شال (رفع) الصخرة من وسطه وسقفه بعقد قبو وزينه وصار نزهة للناظرين ربنا يثبته وفي هذه السنة عمر محمد باشا ابن العظم الوزير العادل السوق الجديد الذي من عند بوابة سوق الاروام على الجانبين الى حد القلعة لانه لم يكن سابقاً عماراً (سقفه) بل كان ساوي ومعمر نصف الجانب القبلي فعمره وسقفه المالي ومعمر نصف الجانب القبلي فعمره وسقفه المالية المال

وفي هذه السنة تكلست الكنيسة البرانية اعني كنيسة كيانوس ويوستيني وتكلس فوق البلاطة المرقوم عليها صورة المجمع الذي صار سابقاً في دمشق لاجل مهر البنات رالزيجات الى الابد امين (انتهى الكتاب)

- cector to the same

<sup>(</sup>۱) احترق هذا السوق وتشيد مكانه سوق الحميدية نسبة الى السلطان عبد الحميد الثاني العثاني (۲) المراد به قانون المجمع المكاني الذي انعقد في دمشق سنة ۱۹۷۳ برئاسة البطريرك الانطاكي يواكيم جمعة وسائر روسا، الكهنة التابعين له بشان تحديد نقد البنات والارامل لعقد الزواج وجعلوا ذاك اربع طبقات الاولى عشرة قروش ويتبعها قرشان هدايا ومعايدات والثانية عشرين قرشاً ويتبعها اربعة قروش والثالثة ثلاثين قرشاً ويتبعها هانية قروش

# ملحق

نذكر في هذا اللحق بعض ما وصل ليدنا من المراسلات القديمة والوثائق الرسمية التي كتبها اصحابها في ذاك العهد وفيها الايضاح الوافي لما ورد ذكره بايجاز كلي في هذا التاريخ

اولاً عرض محضر مقدم للدولة المثانية على يد عثان باشا وزير دمشق حينئذ المعروف بابي طوق من اعيان الطائفة فيها بانتخاب كيراس طاناس بطريركا وقد نقلناه بالتصوير الشمسي عن الاصل المحفوظ في سجلات مجمع انتشار الاعيان في رومة مع الفتوى الاتي ذكرها بصحة انتخاب ورسامة المذكور بطريركا وهي موجودة مع الاثر السابق ذكره بين الوثائق المختلفة التي تقدمت الى رومة لاجل تثبيت البطريرك المذكور وكان بعزمنا ان ننقل الاثنين بصورتها الاصلية بالحفر على الزنك لولا انه لطول الزمان حال لون الكتابة فيها حتى لا تظهر جلياً بالحفر ولا يخنى على القاري قدر هذه العريضة عضمونها الخاص وما اشتملت عليه من اساء اعيان دمشق في ذلك العهد الذين امضوها ومهروها باختامهم وقلها حفظ لنا التاريخ نظيراً لها في الشرق

1

العريضة المقدمة للدولة بانتخاب كيرلس طاناس بطريركاً على يد عثمان باشا ابوطوق وزير البشام

المعروض بعد الدعا المفروض بين يدي حضرة اوليا النعم أرباب السيف والقلم جناب الدولة العلية والسدة السنية ادام الله تعالى ملكها على التأبيد وامدها بالنصر والتأييد من عبيدهم وتماليكهم النصارى الذميين القاطنيين عجروسة دمشق الشام من طايفة الروم الداعيين لهذه الدولة العلية بالبقا على الدوام المسطرة اساميهم ادناه بانهم قد قبلوا ورضيوا واختاروا بان يكون

عليهم المعلم كيرللس بطريركاً ومتكلماً مطاعاً ليسوسهم بالقوانين المألوفة ويراعي احوالهم بالسياسة المعروفة على النمط السابق من البطاركة السابقين قبله بالاسلوب المعهود بينهم ، فانه لذلك اهه ومستحق للرياسة عليهم وللبطركية مستوجب لديهم ، ويرجون من مراحم الدولة العلية واحساناتها المرضية تقرير هذا المعلم في بطركية انطاكية بدمشق الشام واستجلاب الدعا من الحاص والعام شيد الله اركان هذه الدولة العلية عهم الليالي والايام الى يوم البعث وساعة القيام والدعا باقي

أمضاوات مقدمي هذه العريضة بالترتيب كما في اصلها والكلمة بين هلالين زدناها نحن أيضاحاً وبياناً عن مراسلات قديمة بالمضاوات اصحابها الذكورين والاسم الذي لم نستطع ان نقرأه جعلنا محله خطأ – الكهنة

القسيس جرجس (عنحوري)

ه نقولا (سيور)

ه موسى (مقحط)

ه يوسف (صيدح)

ه نعمة الله (صائغ)

ه خنا

ه فضل الله فضيل

الجوري عاذار

الخوري عاذار

الخوري حنا

الخوري منصور

القسيس الياس (فرعون)

الخوري منصور

القسيس نقولا (خبية)

عبد المسيح ( زبال )

امخائيل زكار نقولا صوايا موسى بساراني جبران بساراني ابرهيم (بساراني) اخوه وهمه خلاط نعمة مشحرة نعمة شاوى وهمة مخلع نقولا زغيب انطون صالحاني حنا زغيب عد السم حسة ابرهم شقره جرجس كليلة مخائيل زغب سلمان كوسا ابرهم نشو لطبني عبد الملك منا وردة عبود حلى . ابرهم كرحية فضل الله عبد زخور زغيب anie remul die منصور صيني

الخوري حنا اعمان الطائفة نعمة الله قطش ابرهم صاغ ابرهيم مخشن مخائيل شام علسى صيني نعمة الله مخشن لطني فرعون سلمان مسلم جرجس مدري حنا عطير مخائيل صايغ الشامسة الشماس نعمة الله الشماس الماس الثماس الياس الاعمان نقولا خاز عدده شامات مخائيل شامات توما حمصي حنا شقرق زخور صافي نقولا نحاس اطني مخشن

موسى دامس نقولا فضل مخائيل مدري حنا بركة يوسف بركة زخور دلال نقولا فتحالله اطفي حبيب سلمان شبيب سلمان حس یاسف درزی فضل الله جلدة جرجس حاصنه حنا سلسل ابرهم صلبي مخائيل شوك اخوه حنا شوك لطفى معتوق جرجس معتوق جاران حموية بشاره خیر ( او حنین ) صروف يونس اطفي حموي ابرهم حوي نعمة الله خوري جبران عمد الحق

جرجس سارجي news iakles فضل الله زين نعمةالله قاروط نقولا قطة جرجس قطة عمده قطة روفائيل قطة موسی تحاس ابرهم صاصي نعمة الله فرعون فرنسيس مسابكي جرجس مسابكي فرنسيس حلبي وهبة فريج مخائيل كليلة نعمة الله قيومجي اخوه سلمان قيرمجي ابرهيم قطة واخوه وهمة فضيل بركات قسيس متري بطايني موسى خرنيق وهمة زالقة وهمة الكم يوسف ابن مخائيل

انعمة خسة عبد المسيح زخريا جرجس شامات موسى شليب عبد السيح عرقجي ابرهيم نشو سمعان كلملة جاران فضل (او فضيل) نقولا عرب جرجس بدعى سلمان يبرودى بطرس فضيل عمده ابو حطب مخائيل خلاط خليل مخلع يوسف صيني رزق عساف جرجس جناوى علمي ابن موسى حنا ميداني نقولا ابن جرجس الياس صعب منصور ابن سلمان عدالله داوود مخائيل الياس خليل ابن موسى فضل الله فرعون سمعان صيفي جبران وسيع نعمة حريز روفائمل حريز نعمة فرج عطاالله سمنة نعمة الله خلف نعمة الله قطة حنا صدح جرجس مشنوق - مشنوق عبود شامات - صوایا لطني سمنه - قناديله نعمة مخلع لطني دبانه - دبانه وهمة خماط موسى صالحاني حنا بندق مخائيل قصرملي فرنسس خياط مخائمل صوايا حنانما رکوش

يوسف حداد مخائيل نقبرى عيسى ابن حنه موسى ابن سفر حنا ابن نصر الله نصرالله فتال حنا صوصا وهمة شاغورى سلمان حموى موسى حموى حنا طواشي جبران نحاس نعمة الله خضار نعمة الله صالحاني علسى بدعى منصور ميداني جبران طوبجي حنا زيات مخائيل سفر نعمة هبي داود مدانی ناصر مدانی مخائيل ابن يوسف مخائيل عسى عطا ابن موسى موسى زلحف

ابرهيم ابن نعمة ابرهیم ابن حنا حنا سرور موسی ابن ابرهیم ظاهر ابن عيسى رزق ابن ابرهیم عسى النحاس موسى دومانى مخائيل ابن عمدالله جرجس نحاس يوسف نخلة حنا ابن شحاده خليل ابن الماس خليل ابن عسي حنا زينية عسى الشماس نصرالله سبوفي يوسف زيدان يوسف طشراني يوسف رزق فضل الله قطة حمارة شاغورى يوسف جمارة وهبة شاغورى ابرهيم جيارة عبد العزيز خوام

يوسف ابن موسى ابرهم سيرجى سلمان نحاس مسعد زمكعل نقولا زكار يوسف ميداني سلمان ابن داود سرور ابن شحادة نعمة حوهر عمد العزيز ابن جرجس جرجس سيور عدالله فرح مخانيل فرعون عبد المنعم صاصي سلمان فرعون مخائيل ابن مسعد موسی مکاری وهمة ابن شاهين مخائيل مزوق حنا صليى ابرهم جملة خليل منح نوسف غنمة بطرس فتال الياس صيني رزق الله سيسي

لطني نشو حنا ابن منصور رزق الله ابن يوسف موسى ابن ليان بركات ابن نعمة ابرهم ابن سلمان بر كات اخوه يوسف رفيع حنا زيتون خليل صيغي بطرس قريصاتي اخره حنا قريصاتي يعقون قريصاتي اخوه مخائيل قريصاتي الياس مشاطي نصرالله قطوى الياس نجار ابرهيم جناوي نصر حوراني ابرهيم خوري خليل بطايني ابرهم صيدناوي موسى ميداني موسى بدران نقولا فقشه شاهبن قسطنطبن

موسى صيني ماضى حوراني ناصر الحاتم جرجس ابن موسى عواد ابن جرجس سليان حوراني حاتم ابن ناصر مسعد ابن فرح فارس ابن فارس ضوماط فارس ناصر البدوان-نصر ابن سمعان سلمان سهيل علسي ابن القسيس ابرهم ناصر ابن الثماس يوسف ابن الفلالحي اخوه يعقوب جرجس عجور اخوه نصرالله جرجس فتال amains James عبود قرموز وبقية جهور النصارى الروم سكان دمشق الشام على رضاهم وقبولهم

جرجس فرح ابرهم صليبي لطني شداده بطرس دفش جرجس صيدناوي عدده قافتة يوسف حادثك الشماس الياس الكفيف حنا فتح الله حنا ابن بطرس جبور ابن جبران عدد المنعم نحات نعمة ابن عسى حنا معادى جرجس ابن الخوري خليل موسى نحات موسى شلب يوسف ابن جرجس زبال نقولا خياط نقولا شاع موسى ابن سكرى ابرهيم سيوفي cola Jema موسى ابن البساراني

## [ ثانياً فتوى بصحة رسامة البطريرك كيرلس طاناس ]

ما قولكم رضي الله عنكم في أمر السيد البطريوك الانطاكي كير كرير مل هو بطريوك حقيتي ام لا · وهل تلتزم جماعة الروم الملكيين الكاثوليكيين بالطاعة له ام لا · وهل يجب ان تدرج احكامه ويمضي سلطانه بالكنائس وسياستها حسب وظيفتة الحبرية · افيدوا الجواب والكم الثواب

الجواب والله الهادي الى الصواب

نعم كذلك حيث انه كاثوليكي وسيم من روسا، كهنة كاثوليكيين برضى واختياد جم غفير من جماعة الكاثوليكيين في الزمان الذي كان فيه الكرسي الانطاكي فارغاً من احد يتولاه · فلذلك بموجب حكم القوانين رسامة البطريرك المذكور صحيحة غير مشكوك بها وهو البطريرك الحقيقي دون غيره · وطاعته لازمة ابنا · الروم الملكيين في الابرشيات الانطاكية جميعاً · وله حكم السياسة والتدبير في الكنائس والاكليروس والشعب

كاتبه الفقير اليه تعالى الخوري اسطفان راهب باسيلياني

وهو الخوري اسطفان عطالله رئيس رهبان دير المخلص حينثذ وقد صدق على صحة حكمه بالجواب على هذه الفتوى بامضاواتهم واختامهم من يأتي ذكرهم بقولهم عملى عادتهم في ذلك العهد « الجواب صحيح طبق شريعة كنيسة المسيح »

من الروم اغناطيوس البيروتي مطران صور وصيدا واغناطيوس الحلبي مطران حمص وجراسيموس مطران حلب والخوري نيكوفوروس كرمة

رئيس دير مار يوحنا وبوليكربوس عجيمي رئيس دير مار سمعان والشماس عبدالله زاخر الحلبي العالم المشهور والذين رسموه ناوفيطوس نصري اسقف صيدنايا وباسيليوس فينان اسقف بانياس وافتيميوس فاضل اسقف الفرذل ومن الموادنة البطريرك يعقوب بطرس عواد والياس محاسب مطران عرقا وجرجس مطران العاقورة ومخائيل البلوزاني مطران حلب الذي اعتزل عنها لعجزه سنة ١٧٢٥ وجرمانوس فرحات مطران حلب الذي خلفه وعبدالله قراعلي مطران بيروت وسمعان عواد مطران الشام وجبرائيل مطران صيدا ومن الارمن الورتبات ابريهام مطران حلب ومن الادمن الورتبات ابريهام مطران حلب

[ ثالثاً جملة من رسالة للقس توما اللبودي الى رئيسه العام الاب مخائيل اسكندر اذ كان في رومية سنة ١٧٣١ يخبره فيها عن نكبة بيت العظم وقد اشار اليها المولف بكلمة وجيزة في صفحة ٧ وهي صورة كاملة لاعمال الاتراك برجالهم العظام والحكام]

وذلك في هذه الايام بدأت الايام المكدرة تضمحل ويعقبها الافراج عن البشر وذلك في اواسط تشرين الاول ورد من اسطنبول اولاق [ رسول ] يبشر بعزل السلطان احمد وقيام السلطان محمود ابن السلطان مصطني وقتل الوزير وكاخيته وخليل افندي الذي كان امام وشيخ الاسلام ومعهم غيرهم من عال ودون وقصتها طويلة لا حاجة الى شرحها ، وبعد هذه البشائر بثلاثة ايام وردت اخبار من اللاذقية الى طرابلس ان اهل اللاذقية وبرها عصوا على ياسين بك ابن ابراهيم باشا العظم فاراد ابوه ان يعين عسكر ويشي على اللاذقية فطلب مائتين انكشاري من طرابلس الشام فأبت الانكشارية عن ذلك وصاد

قيل وقال حتى سترت المدينة وقامت على الباشا · فمنهم مشى عــلى الحبوس واخذوا جميع المحابيس . وقتلوا اثنين من العوانية وابتدوا في رجم السرايا حالاً . فجا وا الاعيان وامهلوا القضية الى ثانى يوم . وثانى يوم على بكره صار ضجيج في المدينة مثل يوم القيامة وحملوا الاسلام السيارق الخضراء والتمسوا الكشك الذي على التل ومن هناك هجموا وقتلوا قاسم اغا المغدادلي وخمسة من جماعته وكان في بيته محابيس قتلوهم ايضاً . ومضوا من هناك الى عند القلعة وابتدوا في رجم السرايا وهدموا حيطانها التي من ميل القلعة ولا زالوا في هدم ورجم حتى ان الباشا سلمهم عبدي آغا الترجمان فقتلوه ونزلوا من هناك نهدوا بيت السيد عبد الرحمن البركي · الذي كان وقتنذ قاضياً وهجمت الناس · وبعد يومين دقت طبول ابراهيم باشا وبعث يشر انه جاءه مقرر فما اكملت النوبة حتى قامت المدينة اكثر من الاول ومشوا الى السرايا وركبوا المدافع عليها واستأنفوا رجم الحجارة حتى التزم جماعة الباشا بالهزيمة والباشا هرب من السرايا متدلياً من الحائط وراح الى زاويــة المفاربة. فوصلوا الله ومسكوه مسك البد فتداخلوا الاعبان وخلصوه وهجمت المدينة وكان ابتدأ في عمار سرايا شامخة كثير فسطل عنها وصار ينتظر الرحمة من الله . وبعد كم يوم ورد قبيجي من قبل السلطان رفعه الى القلعة وقبجي آخر رفع سليمان باشا العظم الى قلعة صيداً . وآخِر رفع اسماعيل باشا ابن العظم الى قلعة الشام . واخر رفع اسعد بــك ابن العظم الى قلعة حماه . وقبجي آخر رفع حاكم معرة النعان . ومثله حاكم حمص . حتى لكل بيت العظم وتوابعهم المقارشين الميرة من حدود عريش مصر الى حدود حلب • ولا تسألوا عن الفرح والسرور الحاصل في عرب بستان اجمالاً وافرادًا وكيف أن غضب الله حــل على بيت العظم . والذي ضطوه القبحية من ابراهيم باشا في طرابلس وحدها دراهم نقــد وصنَّة فضة وذهب واؤلؤ وحجارة كريمة ثمينة وقماشات هندية وخيل وبغال وجوخ وثمن زيت وصابون

وبلس وعدد خيل وخيام وارز وفحم وغنم ومعزي وجاموس وبساتين ستة الاف كيس · وباقي له في البلاد اكثر من عمانة كيس من مال الظلم ما عدا اللاذقية . واسعد في حماه وجد عنده قدر هذه ثلاث مرات . ومصطفي بك قدر الثاني . واساعيل باشا في الشام المال الذي انضبط عنده ما امكنهم ان يحصوه اول بأول بل كانوا يقسنوا الذهب المندقي بالقبان · واما السحت الذي انوجد ما عدا الدراهم لا يحصى وبقية عرب بستان مثل نابلس وغزة واللد والرملة والزرقاء والبلقاء الله اخبر بالذي انضبط عند حكامها . واما سلمان باشا ما انوجد عنده الا ثاغائة كيس. نرجع الى معرّة النعان توجه مع القبجية واحد من بيت دستم وابتدوا يعزاوا بيت العظم واوقعوا باهل المعرة العذاب الريع واول وآخر وجدوا الصاري الفضة الصاغ في بيارة القمح مملوءة طفاح والابابير كمتل والخوابة الفخار مماوءة ذهب بندقي وغيرهم . وهؤلا. كانوا مطمورين نحت الاقبية وعواميد البيوت . ومن جملة ما وجدوا بشر مملو. ذهب معنى في الاجرية واما معدودها فالله اخبر · وامـــا ابار الزيت والعدس والكرسنة والسائقة وما شاكل ذلك فاذا اردنا نشرح كل واحدة لوحدها كما هو مدروج في الاوراق التي تجيء مع القبحية ربما تعتبروننا اننا مجانين والذي ذكرناه بهدا الخصوص هو قليل من كثير . وبيت العظم بعدهم محبوسين في القلع والقبحية حتى الآن لم يزالوا ينتشوا ويكشفوا الاموال . وعملي ما شاع انه بعد الضبط سيجمعونهم جميعاً في طرابلس الشام واذ ذاك يحضر باشا وزير وقاضي بلد وكل من له دعوى على بيت العظم كحضر يقسمها

الباشوات الجدد عثمان باشا الذي كان محصل في حلب صار على طرابلس . واحمد باشا ابن ابو طوق صهر السلطان باشا على صيدا. وكرد ابراهيم باشا السيد الذي كان قبل بيت العظم في طرابلس فهو باشا على حلب . واما باشا الشام فلم نعرف اسمه . وقبل تاريخه بيومين سليان باشا المحبوس في قلعة

صيدا اراد ان يهرب بواسطة اناس من متاعينه انتبهوا القلعجية عليهم ومسكوهم وحطوهم مع الباشا بالجنزير

ومن حيث اخبار حلب قد ابتدأ فيها رخص الاسعار وعلى القول صار الصلح بين العثاني والاعجام وقيل ان السفر [ الحرب ] على النمسا لا بد عنه

والبطرك سيلبستروس قبل ما انعزل السلطان جدد براته وهم على المجيء الى حلب وصارت العزله وبعد قيام السلطان محمود جدد ايضاً البرأة وعلى القول انه جايي من حلب. والحلبية عملوا عرضحال الى السلطان ليفرقوا حلب عن الكرسي القسطنطيني وعن كرسي انطاكية وقبل هذه الايام صار لهم جملة اضطهادات وخسروا جملة اكياس

والبطريرك كيرللوس ابن اخت افتيموس اعطى قول الى البادري منصور الكبوشي انه يستقيم على عوايد الروم مجسب مرسوم المجمع القدس

واما اخبار بلادنا وحكامها فهي: في العام الماضي تكلفوا احدى عشر كيس اولاد الشيخ احمد [حمادي] حتى كفوا شر عبد السلام عنهم اخيرًا لما غضب الله على بيت العظم ركب عبد السلام بجيش وجاء للجبة وبتفهموا ان المتاولة ما بيدقوا في بعضهم بل صاريكش المتاولة ويقف على واجب النصارى ونتيجة القول ان ما بين القمح الذي اخذه والصيغة والدراهم كان اكثر من قيمة سبعة اكياس وبعد ذلك رجع الى بلاد حبيل

واما رهباننا قطعوا جلود الجاموس من المدينة لكثرة السكافة

علائم هذه السنة بعون الله مليحة لانه ابتدأ الرخص في الدنيا وصار شنبل القمح بقرش في كل موضع ما عدا بيروت وكسروان الشنبل بقرشين الا ربع والمطر كثير ويومئذ صار عيانة وثلجة حتى الاسد لازمة اوكارها وقبل تاريخه بعشرين يوم ركب الامير حيدر شهاب حاكم البلاد باثنى عشر الف راجل الى بلاد المتاولة والقبلية وبلاد الشقيف واقليم الشوم

ونهب البلاد وقتل منها نحو اربعين قتيل واخل منهم الف رجل وحرق

البلاد ونهب سحته · وقطع اشجاره وهدم سرايات الحكومة هدماً مريعاً ورجع الى موضعه

واما الحروب الواقعة في عرب بستان لا توصف وقائمة امة على امة ومملكة على عملكة والقوي بقواه

وقبل تاريخه بيومين دخل عثان باشا الى طرابلس الشام ومعه الف خيال ما عدا الزلم وجاء خبر من الاسلامبول ان السلطان محمود المتنصب جديد طلبوا منه اكابر اسلامبول شروط وان ما عملها بيردوا السلطان العتيق فرضخ لكلامهم ووعدهم انه يعمل ديوان ثاني يوم ليلاً وفي تلك الليلة هياً اثني عشر رجل مسلحين بالسلاح الكامل واخفاهم في مخباأت السرايا ولما دخلوا للديوان مع اتباعهم وكانوا ازيد من ثلاثة الاف رجل فبعد دخولهم للسرايا قفل الابواب وطلعت العساكر عليهم وهجمت هجوم الاسد وابتدوا في ذبحهم ذبح اليد وعلى القول ان الدم بي خارج من الابواب مثل الانهر وبعد ذلك نقلوا الجثث في العربانات واما القتلى التي قتلت في الازقة والشوارع فمجهول عددها

ووصل قبحي من اسلامبول يطلب اربعاية كيس من مال بيت العظم ليشتري بها جال وينقلوا ذخيرة للعجم لان السفر [ الحرب ] على الاعجام مؤكد

رابعاً شكوى اهل حلب او عرض محضر باعمال البطريرك سلفستروس ارسلوها الى رومية صحبة رئيس الرهبان اليسوعيين الاب مرقص سوكران ومنها نسخ عديدة في الشرق ولاسيا في كتاب عجالة راكب الطريق لموافقه الكاتب المشهور بزمانه نعمة ابن الحوري توما الحلبي ونرى انه يجب ان يسطر هذا البيان مع العجائب التي ذكرها الموافق في تاريخه هذا ونسبها

للبطريرك المذكور . ومن حيث ان هذا العرض مقدم للحبر الاعظم من اولاده الكاثوليك الذين جاهدوا هذا الجهاد الشريف في سبيل الدين فلا وجه ان يتهم اصحابه بالكذب والبهتان او المبالغة وهذا عنوانه

بيان المواقع والاضطهادات التي جرت على طائفة الروم الكاثوليكيين بجلب والجرائم التي وزنوها لاجل حماية الايمان الكاثوليكي المقدس منذ استبلا البطريرك سلفستروس الى تاريخه بذيله

توفي اثناسيوس في ٢٠ تموز سنة ١٧٢٤ وارتسم سلفسترس في القسطنطينية في ٢٧ ايلول بهذه السنة عينها وحيث ان شره كان كميناً ضمن لبه سلك معنا في ابتداء امره بخباثة الى بينا يستجر منا ما عليه من الديون ويتقوى ويظهر شره الكمين وكان استيلاءه المدكور بقوة عظيمة من طرف الدولة العثانية وفي حال استيلائه ارسل فنني سيدنا المطران كير جراسيموس الى قلعة ليمنا ودلس علينا خطابه ان ذلك جرى من البطاركة والمطارنة الاخرين ووعدنا ان يعمل له قريباً فرمان اطلاق ثم ارسل فوكل نايباً عنه بجلب تيموتاوس مطران حماه ودلس ايضاً وارسل اقام ناظراً عنه نايباً عنه بجلب تيموتاوس مطران حماه ودلس ايضاً وارسل اقام ناظراً عنه

<sup>(1)</sup> احد موسسي الرهبانية الحلبية الحناوية رسمه البطريوك اثناسيوس دباس مطرانًا على حلب في اخر سنة ١٧٣١ وأمره ان يذهب يقيم في دمشق بصفة وكيل له فيها اذكان اثناسيوس يحب الاقامة في حلب بمقام مطران عليها فابى ذلك جراسيموس وكذلك لم يقبل اهل حلب ان يتركهم مطراضم ابن بلدهم فاغضب هذا الامر البطريوك حتى ارسله منفياً الى بعلبك ثم اعاده الى حلب في مرضه الاخير وقد نال المطران المذكور اضطهادات كثيرة بعد ذلك من البطريوك سلفستروس مما لا يسمنا ذكره هنا

رجلًا علمانياً معروفاً عنده من مشاهير الكاثوليكيين وامره ان يعمل برأيه وشوره ويراجعه في كل اموره ومن قبيل انه كان متربياً عندنا ومتظاهراً نوعاً بقبول الايان الكاثوليكي سلك خداعه علينا نوعاً لانه بعد ارتسامه كاتبنا باللين والمحبة وستر غشّيه المذكورين بهذين التدليسين الرقومين فظننا انه يجذو معنا حذو معلمه اثناسيوس باتباعنا الايان الكاثوليكي المقدس ولم نشعر بالسم الكمين في قلبه و ثم حالاً اخذ علينا بوليسة من القسطنطينية بقيمة اربعة الاف غرش على سبيل المساعدة فدفعناها ثم بعد مدة جزئية ارسل طلب على سبيل الدين ٥٠٠٠ [قرش] فلكي لا نقاومه ونعمل له وجه للمخاصمة دفعناها

واذ كان يكاتب وكيله تيموتاوس سرًا بضد ما كان يكاتبنا ظاهرًا ارسل له ورقة الكفر وبعد ايام قليلة ظهر بها في وسط الكنيسة فجأة من غير علم الناظر وامو بقرائها فهجم بعض الكاثوليكيين على القاري ومزقوا الورقة الذكورة من يده ووصل الامر للحاكم الوقتي، فوزنا بسببها ١١٥٠٠ قرش أفمن ظهور الورقة المذكورة ومن شراسة طباع الوكيل المذكور ارسلنا تشكينا له من وكيله ومن الواقعة المرقومة وطلبناه للحضور فارسل رطب خواطرنا بالكلام الكذب واعتذر بالديون الباقية عليه في القسطنطينية فوجهنا له ايضًا نحو ٣٠٠٠ [قرش]

وفي حضوره الطرفنا من أبتدا وصوله الى انطاكية ابتدا باظهار سمه الكمين ودخل الى حلب مجاويش كبير من قبل الدولة المثانية ومكاتيب من اكابر الدولة وعظايها حتى من حضرة الوزير الاعظم الى حكام حلب واعيانها . فصار له سطوة عظيمة بهذا المقدار حتى ان اعيان البلدة من الاسلام كانت تعتبره وتنفذ كلامه . وحينئذ اظهر سمه علانية واشهر ورقة الانشقاق

<sup>(</sup>۱) اي وزنوا اكياسًا من الدراهم اكتسابًا للوقت وتخلصًا من تعداد الغروش حيث كان معروفًا ثقل وكمية الغروش التي كانت توضع في كل كيس ألف غرش او خمساية غرش

وصاد يكلف الناس قراءتها . ومن لم يطعه يسلمه الى حكام الوقت حتى ملا الحبوس والجنازير منهم ما عدا ضرب العصي والتجريم بالافراد حتى ان شخص واحد بمفرده تجرم ٣٠٠٠ [قرش] . وغيره كثيرون من ذوي البيوت العامرة افتقروا بالكلية والبعض هربوا واختفت الكهنة جميعاً ووقع تكبيس البيوت المربع من قبل الحكام وتجريم اهالي الكهنة واقربائهم حتى شحَّدهم وفي كل هذه المواقع لم نز لنا سبيلًا لتهميد شره غير الترامي عليه بالتي احسن ليصمت عنا

فلاح له مضرب من هذا الوجه ان يطلب منا دراهم لوفا ديونه فدفعنا عنه الى شرمل الانكليزي من الرشي إوالى غيره مقدار ١٠٠٠ [قرش] ثم بعدها طلب مساعدة للكرسي من كل من الابرشية بمفرده على حسب حاله فجمع ١٥٠٠٠ [قرش] ثم ابتدا بالقرضات ايضاً من كل من الابرشية بمسكات دين فاقترض نحو ٢٠٠٠٠ [قرش] بناء على انه يوفيها فيا بعد وبسبها يعيرفا سكوته ثم بعدها ابتدا يجمع النورية التي معتادها تجمع عندنا خسماية غرش فجمعها ٢٠٠٠ [قرش] ومع كل هذه الملافاة لم يتفاضي عن الكاثوليكيين بل لم يزل يلين تارة الى ان تنقضي اغراضه المذكورة ثم يرجع ويتنمر باعراض اراء الانشقاق وتكليف الناس اتباعها ولم نزل معه في هذه الماياة التي تذيب القلوب وتفتت الاكباد الى ان اتفق عيد الجسد الشريف فارسل جاويشه مسك اناس من كنيسة رهبان الارض المقدسة في خان الشيباني فارسل جاويشه مسك اناس من كنيسة رهبان الارض المقدسة في خان الشيباني الواقعة بد فرج الخلاص لاننا لما وصلنا لهذه الحدود ترامينا على قنصل الفرنساوية سراً ان يدعي عليه الى الباشا انه كبس كنيسته ووعدناه بان نظيه مها صرف على الدعوي ففعل كذلك ولكن لان ظهره كان متنا نظيه مها صرف على الدعوي ففعل كذلك ولكن لان ظهره كان متنا نطيه مها صرف على الدعوي ففعل كذلك ولكن لان ظهره كان متنا نطيه مها صرف على الدعوي ففعل كذلك ولكن لان ظهره كان متنا نطيه مها صرف على الدعوي ففعل كذلك ولكن لان ظهره كان متنا نطيه مها صرف على الدعوي ففعل كذلك ولكن لان ظهره كان متنا نعطيه مها صرف على الدعوي ففعل كذلك ولكن لان ظهره كان متنا نعطيه مها صرف على الدعوي ففعل كذلك ولكن لان ظهره كان متنا نعطيه مها صرف على الدعوي ولانا فله المناه كنيسة وعدناه بان من كنيسة وعدناه بان الفرنساوية مي الدعوي ولانا له كبس كنيسة وعدناه بان من كنيسة وعدناه بان ويكن المناه بان من كنيسة وعدناه بان من كنيسة وعدناه بان من كنيسة وعدناه بان ويكن المناه بان من كنيسة وعدناه بان ويكن المناه بان المناه بان ويكنا المناه بان ويكنا بان ويكنا بان بان ا

<sup>(</sup>١) قنصل الانكليز في حلب وهو اول الساعين في رسامته بطريركًا

<sup>(</sup>۲) الفرنسيسكان

من طرف اسلامبول فاصرف نحو ٧٠٠٠ [ قرش ] ولم يهان غير ان اعتباره قل نوعاً وشوكته انكسرت قليلًا وهذا المبلغ مع الذي تكلفه القنصل مقدار ١٥٠٠ [ قرش ] وزناه نحن جميعه بقوة الله تعالى الذي وعد كنيسته الوحيدة المقدسة ان ابواب الحجيج لا تقوى عليها

ثم اجتمع منا جمهور عظيم ودخلنا عليه فجأةً ورفضنا في وجهه ورقة الانشقاق واعلنا الايمان الكاثوليكي المقدس ووقع بيننا وبينه القيل والقال وامتدينا في استجلاب خواطر الاعيان والحكام بالرشوة وغيرها الى ان دخل عليه الوهم وهرب

الًا انه ابقى وكيله الاول تيموتاوس وأبقى عنده فرمان نني ثلثة انفار وبعون الله وقوته ثاني يوم توافقنا معه في ديوان الباشا بحضور القاضي والمفتى والاعيان الذين كنا اخذنا خواطرهم وردينا كيده الى نحره وحبسناه مع كم نفر من كهنته الذين كان رسمهم سلفستروس وتسلمنا الكنيسة واخذنا عروضة من القاضي والباشا وارسلناها مع ثلثة شكوجيه الى القسطنطينية فتكلفنا على هذه الدعوة مقدار ١٠٠٠٠ [قرش] فيكون جملة الذي وزناه من ابتداء رسامته الى هربه من عندنا وتصدير هذه الدعوى على وكيله واخذ العروضة المذكورة ١٠٣٥٠ [قرش]

فذهب الشكوجية الى اسلامبول وتعايواً معه معاياة عظيمة حتى كاد يفتك بهم ويوسلهم الى مركب الحجراً واذ لم يقدروا عليه ارشوا البطريرك القسطنطيني وانتسبوا الى حمايته فادخل البطريرك المذكور حلب الى التزامه وارسل من قبله المطران غريغوريوس فلما ورد هذا في ١٦ حزيران سنة ١٢٢٧ لم يتظاهر بشيء من مضادة الايان الكاثوليكي ولم يذكر اسم

<sup>(</sup>۱) مفوضين بالشكوى

<sup>(</sup>۲) تخاصموا

 <sup>(</sup>٣) عل السجن في الاستانة وهو مشهور

البطريوك بالقداس فآذن لنا المرسلون والمطران جرمانوس فرحات مطران الموارنة بمشاركته وصار علينا الى البطريوك المذكور مقطوع سنوي ندفعه له اجرة السكوت فتكلفنا على الشكوجية لهم والذي اصرفوه الى هذا الحد وكلفة براءة غريفوريوس المذكور بجلب نحو منه و أو شرينا واستمرينا مع غريفوريوس المذكور على هذه الحالة نحو سنتين و واذ لاح منه بعض تلاويح الانشقاق فاقنعناه بالرشوة واخذنا خاطره ان يمكث في القلاية ونحن نتصرف في الكنيسة من غير ذكر اسمه ولا اسم بطرك اسلامبول فاستمر هكذا مقدار ثانية اشهر

ثم وقع في حقنا مسودة الى الباشا ان كان بعلمه او بغير علمه لا نعلم فارسل الباشا قبض على ثانية عشر نفر كهنة وعوام لان الاغلب هربوا فوضع هو لا في حبس ضيق جدًا مغلواين بالقيود والجنازير على بعضهم ليقد ونهارًا ومن قبيل انه كان عند الباشا خدام اولاد روم ولا يؤذنوا لهم باقضا ، حاجة الطبيعة خارج الحبس استمروا هكذا مقدار عشرين يوما ثم انقطع الجرم وكلفته مقدار ٥٠٠٠ [ قرش ] وفي خروجهم من الحبس جميعهم مرضوا من الابخرة الردية التي تخزنت بهم ووصلوا الى ابواب الموت والبعض منهم توفوا الى رحمة الله تعالى واذ لم يحتمل اولاد الروم مكث غريغوريوس في القلاية وابقاء الكنف على غريغوريوس وبطرك المسلامبول في المدة الذكورة مقدار ٥٠٠٠ [ قرش ] ما عدا الجرم المرقوم السلامبول في المدة المذكورة مقدار ٥٠٠٠ [ قرش ] ما عدا الجرم المرقوم

واذ كان موجود لنا في القسطنطينية احد الشكوجية فتخاصم مع سلفستروس تكرارًا ولم يقدر عليه بل ان سلفستروس قوي عليه حتى اوصله الى حبس الدم تحت القتل مجيث انه ولو مهما دفع من الاموال لا ينجو من القتل واكن يا لآيات سيدنا يسوع المسيح الذي لم يزل ينصر كنيسته المقدسة ، لانه بينا كان الشكوجي في هذا الاياس من الحياة حصل التغيير

والتبديل في الدولة العثانية وعزل السلطان احمد واقيم السلطان محمود ومن حيث ان العادة في جلوس السلطان الجديد يطلقوا جميع المجرمين فكسروا البواب الحبوس واخرجوا الجميع ومن الجملة شكوجينا

ثم بعد تجديد الدولة انعم الله علينا بافراز مطرانية حلب من التزام سيلبسترس على حضرة سيدنا المطران مكسيموس في اليوم الثالث عشر من شهر نيسان سنة ١٧٣٠ واستبشرنا نجرية اعاننا الكاثوليكي المقدس بعد ما وزنا مصروفاً في استانبول وحلب نحو خمسة وادبعين كيس دراهم فها مر سنتان من الزمان الا وقد استعدل سيلبسترس ايضاً ورد المطرانية الى التزامه وفي ورود الحبر هرب سيدنا المطران كير مكسيموس الى الجبل فارسل سيلبستروس ايضاً وكيلًا في اليوم العشرين حبيب ابو الاعور في شهر تموز سنة ١٧٣٣ فنهضنا لمقاومته وبعون الله تعالى منعناه وابقينا الكنيسة في يدنا فذهب لنا مصروف مقدار غانية آلاف وخمساية غرش وارسلنا جددنا في القسطنطينية افراز المطرانية على سيدنا المطران مكسيموس بعرض حال من قاضي حلب وواليها تكلفنا على ذلك سبعة الاف وخمساية ورجع سيدنا المطران كير مكسيموس الى استيلائه سنة ١٧٣٤

وحينئذ كل سيلبستروس وعدل عن مقاومتنا وحصلنا بالهدو والاستكانة في حرية الايان الكاثوليكي نحو اثني عشر سنة الى ان تحرك حضرة البطريرك كير كيرللس وعزل سيلبستروس عن الابرشية فتحرك سيلبستروس بالفضب وعزل كيرللس من غير ان يدخل مطرانية حلب في التزامه واكن فيا بعد اذ بلغه ان كيرللس ما فعل ذلك الا بمؤامرة الحلبيين ومساعدتهم له باموالهم اثار شراسة علينا بجدة جديدة واستشاط غيظاً وادخل المطرانية له باموالهم اثار شراسة علينا بجدة جديدة واستشاط غيظاً وادخل المطرانية

<sup>(</sup>۱) السلطان احمد الثالث ابن السلطان محمد الرابع تولى السلطنة مكان اخيه السلطان مصطفى الثاني آخر سنة ۱۷۰۳ وعزل اثر ثورة قام بها وجاق الانكشارية في اول تشرين الاول سنة ۱۷۳۸ وخلفه ابن اخيه باسم محمود الاول

في التزامه وارسل جاويش بنغى ستة انفار ووكيلًا يضبط الكنيسة فقاومناه وارشيناه ومنعناه فتكلفنا عليه للحكام مقدار عشرة الاف غرش فرد جدّد عزمه وارسل جناديوس مطراناً على حلب وكان وروده رابع العنصرة سنة ١٧٤٦ وصعبته جوقدار حضرة الوزير الصدر الاعظم باحضار اثني عشر نفرًا من كهنة وعوام الى استامبول وضبط الكنيسة وتسليمها الى جناديوس وتجديد الاضطهاد على الكاثوليك ومعه مكاتيب من حضرة الصدر الاعظم المشار اليــه ومن عظهاء الدولة توصية بتنفيذ الاوامر التي معهما المتضمنة تأديب وتعذيب وتجريم كل من لا يطيع جناديوس المذكور. فعينشذ وقع الهرب وكبس البيوت وضرب العصى الى حد الالف والاشراف على الموت تحت الضرب ونهايته سفك الدم ووفاة البعض بالسيف ثم الحبوس والزناجير والتجريم وقد وزننا في هذه الواقعة الى جوقدار الوزير المذكور سبعة الاف وخمسهاية غرش والى حضرة الباشا جرمأ وكلفأ سبعة وعشرين الف غرش وخمساية غرش ثم بعده في دعرى الصلاة عند الافرنج وبيورلدي من حضرة الباشا لاجل تسكين شر جئاديوس المذكور ولاجل اطلاق المطلوبين للسفر الفين وخمسماية غرش ورشوات للمطران المذكور وتوابعه حتى صرنا نقدس وحدنا الفين وخمسماية غرش وبوسيلة هذه المصارف والرشوات صرنا نقدس بهياكل خصوصية من غير مشاركته مقدار سنة وفي اواخرها لما رآنا المطران استقوينا نوءًا وجآه تهديد من سيلمستروس من بلاد الولاه [ الفلاخ ] هرب من حلب بجيلة

فبعد مدة وقع فرصة لمنع الكهنة المشاقين واخراجهم من الكنيسة فمنعناهم وتسلمنا الكنيسة بعد ان كان وقع عدة انفار منا في الحبوس والزناجير وتكلفنا اثني عشر الف وخمساية غرش ما عدا رشوات في الابواب حتى قدرنا منعناهم وابقينا الكنيسة في يدنا

وفي غضون ذلك صرفنا على ءرض الى استنابول ولواحته ثمانية الاف

وخمسماية غرش واصرفنا لاجل بيورادي من حلب مقدار خمسة الاف غرش وفي دءوى الصلاة عند الافرنج وتوابعها مقدار خمسة الاف غرش

ثم ارسلنا من طرفنا وكيلًا الى استانبول لاجل تجديد افراز المطرانية على سيدنا المطران كير محسيموس واقمناه يصرف هناك مها اراد ف في ابتداء ارساله تكلفنا نحو اربعة الاف غرش ولكن يا لاحكام الله قبسل وصوله كان سيلبستروس بعث الوكالة الى ابن ديب سنة ١٧٤٩ وصعبة الوكالة فرمان بنني ثلاثة انفار من الكهنة وثلاثة من العوام الى قلعة ادنه وحالاً قبضوا عليهم من غير ان يشعر احد ووضعوهم في السجن وتسلم ابن ديب الكنيسة وادخل الكهنة المشاقين وقع بينه وبين البعض من الكاثوليك مخاصمة وزنا بسبها ستة الاف وخسماية غرش بعد ان حبسوا كهنةنا الجمع وعدة عديدة من العوام

والما الذين مرتب عليهم النفي فما المكن حتى اخذوهم مكبلين بالقيود والاغلال مجرجرين في الصحارى والجبال من بلد الى بلد يسخرون بهم حتى الوصلوهم الى قلمة ادنه وحبسوهم هناك ووقعنا مع ابن ديب الوكيل المذكور في النزاع والقلقلات واذ كان وكيلنا في استانبول ارسلنا اذناً له بالمصروف على مراده بحيث يرجع افواز المطرانية على سيدنا المطران مكسيموس بوجه ثابت ويوجه فرمان اطلاق الى المنفيين الا ان سيلبستروس بما انه كان واردًا من بلاد الولاه والبوغضان بمال جزيل جمه من هناك على اسم انه مضطهد منا لينتصر بواسطة ذلك علينا وبما ان ما عدا المال الذكور له احزاب اقويا، مقبولوا الكلام في الدولة المثانية مثل قبوكواخي الباكاوات [ وكيلهم ] وترجمان الدولة نفسها والبطريرك القسطنطيني والاورشليمي والمطارنة حتى وبطرك الارمن واحزابه الذين اكثرهم من الصرافين المتقدمين في الدولة ووكيلنا وحيد فريد قليل المؤنة من المال فكادوا ان عزقوه باسنانهم ويفتكوا به وتلاً الا انه تعالى الذي لم يزل يعظم صنيعه معنا ويظهر آياته لينصر كنيسته قتلاً الا انه تعالى الذي لم يزل يعظم صنيعه معنا ويظهر آياته لينصر كنيسته قتلاً الا انه تعالى الذي لم يزل يعظم صنيعه معنا ويظهر آياته لينصر كنيسته قتلاً الا انه تعالى الذي لم يزل يعظم صنيعه معنا ويظهر آياته لينصر كنيسته قتلاً الا انه تعالى الذي لم يزل يعظم صنيعه معنا ويظهر آياته لينصر كنيسته قتلاً الا انه تعالى الذي لم يزل يعظم صنيعه معنا ويظهر آياته لينصر كنيسته

المقدسة وفق له من ارباب الدولة من تراف عليه ووقاه من اذيتهم ثم درجه سرًا الى ان اخرج له برآة سلطانية بتجديد افراز مطرانية حلب على يد سيدنا كير مكسيموس واوعده نخط همايوني شريف على موجبها وصرنا نعلل الخاطر بالحصول على هذا الامان في حرية الايمان

فالذي تكلفنا على ابن ديب الوكيل المذكور ثلاثة آلاف وخمماية غرش ما عدا الجراج. والذي ارسلناه الى استانبول اوكيلنا نحو سبعة آلاف وخمماية غرش ولا نعلم ما الذي يكون عليه هناك من الديون الباهظة ، ثم في وصول البرآة المذكورة لعندنا في اليوم التاسع من شهر تشرين الاول سنة ١٧٤٩ تكلفنا على تسجيلها في السرايا والمحكمة مقدار اثني عشر الف وخمماية غرش

ثم ان وكيلنا المذكور بعد ان تسلمنا الكنيسة بموجب البرآة الرقومة اخرج فرمان في اطلاق المنفيين من قلعة ادنه تكلف عليه في استانبول سمّاية ذهب فصار جملة كلفة الفرمان ومصروف المنفيين الفين وسبعاية وفحمسين غرشاً وفي ورود المنفيين من قلعة ادنه تكلفنا لحضرة الباشا واللواحق في وصولهم لحلب اثنيء شر الف وخمساية غرش ثم في عيد الكبير على الحساب الجديد من اجل الصلاة في كنيسة رهبان الارض المقدسة في خان الشيباني تكلفنا على هذا ثلاثة آلاف وخمساية غرش فيكون جملة الذي وزناه من استيلاء سلبستروس الجديد الى هذه الواقعة مايتان وعشرة آلاف ومايتان وخمسون غرشاً ما عدا الذي وزناه من الخساير المعتادة والمظالم الطارئة غير المتعلقة بدعاوي الايان التي تفاقت علينا جدًا خاصة في هذا الدراهم اضحوا اولى واجدر بالترحم حتى صاروا عالة على جمعية حاية الدراهم اضحوا اولى واجدر بالترحم حتى صاروا عالة على جمعية حاية الايان الكاثوليكي المقدس ايضاً والباقون فقد وصلوا الى غاية العجز من الفقر ويا ليتنا بعد كل هذا الاحتال نفوز باطمأنينة الشبات في حرية ايماننا وكنيستنا لكنا نسلو جميع ما كابدناه ووزناه ولا نحسه شيئاً من قبيل وكنيستنا لكنا نسلو جميع ما كابدناه ووزناه ولا نحسه شيئاً من قبيل

ان من يعرف الطلوب يحقر ما بذل

وفي هذا القرب وردت اخســار جديدة ان سىلستروس اعتدل النضأ واعاد المطرانية الى التزامه ومزمع ان يرسل مطراناً اشر وادهى من ذاك مرتضع حليب الانشقاق منذ نعومة اظفاره لانه معروف عندنا ومتربي على ايدي ياكوبوس الداسكالوس الفعم من سموم الانشقاق عن معرفة وكبرياء وخبث لا عن سذاجة ولا بد من أن يثير أضطهادًا أكثر من الأول واكن من وجه اتكالنا على الله تعالى لا نقطع رجانا كلياً .بل مع كل هذا الفقر الذي احاق بنا استدنًا قبل ناريخه بكام يوم ستة آلاف غرش ووجهناها الى استانبول لتحت يد وكيلنا واذنا له ان يستدين من هناك ما اراد ومهما لزمه لقصر يد سيلبستروس غير اننا لعلمنا ان العثانلي لا يشبع من المال ولا يرضى بسفك الدم نخشى لا سمح الله اذا عجزنا عن كفايته ان يحيق بنا ما احاق سابقاً بطائفة السريان الذين استقامت كنيستهم كاثوليكية نحو خمسة واربعين سنة من عهد البظريرك اندراوس الى عهد المطوب الذكر المطريرك بطرس الذي انتقل الى رحمته تعالى منفياً في قلعة ادنه، حيث انهم طالما كان لهم مكنة المدافعــة بقوة المال كانت الكنيسة في يدهم وحينا عجزوا تغلبت عليهم الاراتقة وتسلموها منهم وهي باقية في ايديهم الى الان. فهذا ما وصلنا به الى تاريخه وما يجدّ بعد لا يعلم به الا الله تمالى. اعرضنا ذلك لدى قدسكم والامر لله تعالى ثم الى حنو مراحمكم

تحريرًا في ٧ ايار سنة ١٧٥٠

<sup>(</sup>۱) هو صفرونيوس الكلسي الاصل مطران عكا الوارد اسمه في الصفحة التالية وكان من كبار علماء عصره بين الاكليروس اليوناني وكان يحسن اليونانية والمربية والتركية وله مجادلات دينية مع الشماس عبدالله زاخر اذكان شماسًا في عكا وقد انثدب ليكون خلفًا لسلفسترس كما اشار الى ذلك الموالف في تاريخة في صفحة ٨١ فأبى وفيما بعد صار بطريركًا على القسطنطينية

صح ان جملة الذي وزناه من ابتداء استيلاء سيلبستروس المىتاريخه المرقوم نحو ثلاثاية واثنين وعشرين الف غرش وسبعاية وخمسون غرشاً

واذ قد حررنا المواقع المسطورة من ابتدا استيلا سيلبستروس الى ورود خبر توجه صفرونيوس كما هي مشروحة في المحرر اعلاه لاق بنا ان نحرو المواقع التي جرت من ورود صفرونيوس الى تاريخه المتولى فيه فيليمون وهو المقيم حال تاريخ تحريره في اواخر ادار يوم الخميس العظيم سنة ١٧٦٠ مسيحية ثم انه فيا نحن بهذا الوسواس اذ لم يستجب الله دعانا لسوء حظنا وعدم قبول ابتهالنا الا ورد صفرونيوس المذكور في اليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني سنة ١٧٥٠ وتكلفنا على تسجيل براءته حذرًا من ضرره لنا ثلاثة الاف وخمساية غرش ولا تسأل عن حاله متجلساً بشعار الريا واظهار الورع المصنع واشهاره عدم الرضا بضرر الرعايا وفعل الذين سلفوه من الطارنة ولا باطوار سيلبستروس حيث انه كان حية تحت تبن الا انه كان يظهر انشقاقه علانية مع ذلك لخبثه الذي كان يروم ان يخدع به السذج ليجذبهم الى ارائه وكان يدعى ويشهر انه لا يقبل من يأتي اليه ويتبع رايه من الطايفة او بشاركه في قداسه ومذهبه بدون ان يستفهم منه وكجادل عن حقايق ايمانه ويعترض عليه بغير خوف ولاحيا عن كلما يرتاب به من تعاليمه وادائه واستمر في هذه الحالة مدة ايام حتى راى ذاته انه لم يقدر يبلغ اربه فارسل احد اعوانه وشي الى حضرة والى حلب بالكهنة جميعاً فارسل حضرة الباشا قبض على الكهنة والشهامسة الانجيلية عموماً في اليوم الشائي عشر من شهر نيسان سنة ١٧٥٢ وحبسهم في سجن ضنك جدًا وبدّع في تعاذيبهم بانواع مختلفة اكثرة وشايات توابع صفرونيوس حتى ان خدام حضرة الباشا الماشرين تعذيبهم كانوا يدخنون عليهم في ذلك الحبس الضيق بسيس التبن المحروق من غير التهاب وبدخان الخرق المغرقة بالادهان والزيوت وغيرها من الروايح الكريهة وطورًا كانوا يشنقونهم بجيث لا يموتون لانهم

كانوا يضمون الحال في الجنازير المعللة باعناقهم ويجمعونهم على بعضهم ولا يزالون يسحبون الحال الى سقف الحبس بجذب عنيف حتى ترتفع اقدامهم من على الارض وتكاد الجنازير تخنقهم وامثال هذه التعاذيب المبرحة ما عدا التهديد بسفك الدم قتلا بكرة ومساء وفي كل هذه الاحوال كان يحلف صفرونيوس ويحرم ذاته ان المواقع المذكورة بغير سعيه ولا اذنه وما زال الكهنة في هذا العذاب على هذا المنوال وهذه الحالة حتى انه بعد رجوات عدة قطعوا الجرم مجنسة عشر الف غرش ونالوا الاذن من حضرة الباشا ان صفرونيوس وكهنته يصلون في هياكل تخصهم بمفردهم وكهنته تصلي في هياكل اخر بمفردهم من غير مشاركة بعضهم بعضاً واستمر الحال هكذا الى ان استغلق الحاكم الجرم المرقوم فطرد كهنتنا من الكنيسة وضبطها صفرونيوس بمتها كا كان

الا انه في هذه المدة شاع امر بغيه وتعديه وما احاق بالكهنة من تباريح البلا والعذاب واشتهر ذلك أكله عند حضرة اللا والاعيان واكابر البلدة ورثوا لحالتنا هذه التي لا تطاق والغير المحتملة وامرونا ان نعرض حالنا لدى الشرع الشريف في توجه حضرة الباشا الى الجردة أفاستصوبنا ذلك وفعلنا كذلك وحكم حيننذ حضرة الملا على صفرونيوس بتضمين الجرم واعطانا حجة شرعية بذلك وارسل حبسه في القلاية وحبس قسوسه في حبس العام بباب قتسرين فوزننا في هذه الدعوى ٧٥٠٠ غرش وتسلمنا الكنيسة في اليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول سنة ١٧٥٠

وفي مدة حبسه لم يكتفي بما فعله من قبل بل انه وهو محبوس حرر ايضاً عرضحال بخط يده وارسله الى المتسلم بناء على ان يرجع حضرة الباشا من الجردة ليصدر عليهم دعوى جديدة لا نعلمها أما هي ولا نعلم الى اين تأول

<sup>(</sup>١) الملا في التركية القاضي الكبير

<sup>(</sup>٣) الجردة السفر للحرب والقتال

الا ان الله تعالى الذي نظر الى ما كابدته الاباء الكهنة الموقرين من النكال والاضطهادات الغير محتملة لم يخوله مراده لان حضرة الباشا في رجوعه من الجردة انفصل عن منصب حلب في الطريق والعرضحال المرقوم رده الله ليدنا بخطه وعندما سألناه عنه انكر وحلف كها فعل في الاول فارويناه اياه واظهرنا كذبه في وجهه وعندها صار يترامى ويطلب الخروج من حلب ونحن خشينا من ان نمسكه ليلا يظهر شره ويبث سمه في زمن بعد هذا وترجع الجرايم والخساير علينا فاطلقنا سبيله وكان سفره من عندنا في اليوم الثامن عشر من شهر كانون ثاني سنة ١٢٥٣ مسيحية

وبعد سفره اخذ منصب حلب حضرة كورد وزير فارسل مسك جاعة منا بناء على ان ما في يدنا برآة واننا ضابطين الكئيسة بغير امر سلطاني فوزننا ١٥٠٠ غرش

ولكن في هذه المدة حيث انه كان لنا في استانبول الستة الاف غرش المرقومة اعلاه تحت يد وكيلنا استعدل وجدد براءة الى مطراننا كير مكسيموس وكان وقتئذ في الجبل [لبنان] فوصلت ليدنا في اليوم الثامن من شهر تموز سنة ١٧٥٠ فوزننا فوق الستة الاف غرش المرقومة لذلك وعلى تسعيلها بجلب ١٥٠٠٠ غرش

وجاء مطراننا الى حاب في اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الاول سنة ١٧٥١ فاستقام عندنا مدة واخرجوا برآة جديدة الى صفرونيوس وردت في اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول سنة ١٧٥٦ وكان ورودها في ولاية حضرة راغب محمد باشا الوزير ولائه لم يحضر مع البراة صفرونيوس اقام له حضرة الباشا وكيلًا عامياً مارونياً كان وكيل اربع طوايف النصارى وهو حنا ابن العسيلي فرهن اغلب حوايج كنيستنا عند رجل انكليزي واستدان عليها اربعة الاف غرش دفعها في تكاليف براة صفرونيوس المرقومة ومصارفها عليها دربله كان معها فرمان في نني سيدنا كير مكسيموس الى قلعة ادنه

فقبضوا عليه وحبسوه ثم نفوه الى القلعة المذكورة يوم عيد ماري مخائيل في ثمانية تشرين الثاني من السنة المرقومة واستقام في المنفي هناك مدة وفي هذه المدة ارسلنا طلبنا له من الدولة العلية فرمان اطلاق فتكلف اطلاقه ١٠٠٠ غرش وجاء الى حلب في اليوم الحادي عشر من شهر نيسان سنة ١٧٥٧ وكنا مع فرمان الاطلاق ارسلنا طلبنا برآة بتجديد افراز المطرانية على سيدنا كير مكسيموس وصرنا في انتظارها لكن من الطولة والخوف الذي اعترى سيدنا مكسيموس المذكور فو الى الحيل من اول تشرين الثاني سنة اعترى سيدنا مكسيموس المذكور فو الى الحيل من اول تشرين الثاني سنة

وفي ذلك اليوم جآت براءة الافراز الجديد التي كنا في انتظارها وبلغت كلفتها ٢٠٠٠ غرش فارسلنا دعونا سيدنا المطران المومى اليه ليعاود من خان تومان فلخوفه لم يرجع والحمد لله على ذلك لانه بعد كم يوم ورد حضرة جربجي عبدالله باشا مارًا بطريق حلب وطلب الطايفة ليسالهم باي سند هم ضابطون الكنيسة فتكلفنا لجنابه وللمحكمة ٢٠٠٠ غرش

وما مر برهة من الزمان الا وصار التجديد من الدولة واخرجوا براءة جديدة على المطرانية باسم المطران فيليمون وورد الى حلب في اليوم الخامس من شهر ايار سنة ١٧٥٨ ومعه براءة باستيلايه على المطرانية والكنيسة وصحبته فرمانات بنني ثاني السيدنا المطران وعدة كهنة وعوام وفي اخر تموز من السنة المرقومة ارسل ختم بيوت الكهنة الى اليوم الثامن عشر من شهر اب ولم يزال الكهنة محمايين الى الان وهو متصرف في الكنيسة والقلاية

<sup>(</sup>١) الجوريجي والشوريجي بالتركية نسبة الى الشوربا والمراد به الها الانكشارية لان كل القاب رجالهم مأخوذة من وجاق المطبخ . وعبدالله باشا المذكور هنا هو عبدالله باشا الشتجي الذي تولى وزارة دمشق سنة ١٧٥٧كما ذكر الموالف في صفحة ٩٩.

<sup>(</sup>٣) المراد بالتجديد للذكور تجديد رجال الدولة بعد وفاة السلطان عثمان الثالث في اخر تشرين الاول سنة ١٧٥٧ اذ جلس مكانه السلطان احمد الثالث وقد اشار اليه المولف صفحة ٤٩ الا انه اخطا الصواب بقوله هناك انه « ابن محمد »

والرعية على هواه ورسم كهنة مشاقين على خاطره · ولا نعلم الى متى هذه الاقامة · لانه على هذه الحال الواقع من الفقر والعجز ما عاد لاحد بعد الله محكنة ولا قوة الا الذين لا يوحشهم من غاب ولا يونسهم من حضر ـ لله الحمد الذي لا يحمد على مكروه سواه ـ وهم مشتهينها وعزموا عليها فالامر الى من له الامر وفي يده تصرف الاحكام والسلام

ثم ان المطران فيليمون المرقوم اعلاه استقام بمدينة حلب اثني عشر سنة وتوجه الى القسطنطينية وارتسم بطريركاً على انطاكية فيكون مدة اقامته مطراناً وسفره اثني عشر سنة المرقومة وفي عودته الى حلب رسم المطران فاوفيطوس عليها يوم احد الشعانين في اليوم الاول من شهر نيسان سنة ١٧٦٧ مسيحية

خامساً اعمال الديوان السري ( Consistoire ) الذي انعقد في ٣ شباط سنة ١٧٤٤ لمنح الباليوم لكيرلس طاناس منقولة عن تعريب قديم في عدة نسخ مخطوطة ومنها مطبوعة مع الاصل اللاتيني في مطبعة انتشار الايمان

## الموضوع

ان ساروفيم طاناس الذي انتخب حسب عادة الروم بطريركا انطاكياً على الروم الملكيين وسمي كيرللس قد حصل من الكرسي الرسولي بواسطة الكاهن يوحنا الاميوني وكيله الخصوصي المقام منه لهذا من الطقس ذاته على تثبيت انتخابه فد طلب بحث وتواضع ٠٠٠ قبل تغلق كمالوف العادة ابواب الديوان المقام عليها اثنان من خدامي السلاح الملقبين بجاملي الحراب

<sup>(</sup>۱) صدر قرار من مجمع انتشار الايمان في ١٥ اذار سنة ١٧٣٩ في صحة انتخاب ورسامة كبر للس طاناس بطريركا انطاكياً بعهد البابا بناديكتوس الثالث عشر

ليصدوا الشعب على الدخول أدخل حضرة توما فرنسيس سكراموتيوس (Scaramutius) محامي هذا الديوان والكاهن المذكور وكيل البطريرك المنتخب كيرللس الى فسحة الديوان حيث اجتمع كشيرون من المتقدمين والاشراف مع جهور تلاميذ مدرسة انتشار الاعان ومدرسة الروم وبعد ان جثيا على ركبها تجاه الكرسي الحبروي هتف حضرة سكراموتيوس المذكور آنفاً كاطب قدسه هكذا:

## ايها الاب الكلي الطوبى

انه في العام الرابع والعشرين بعد السماية والالف قد انتُخب حسب عادة الروم على البطريركية الانطاكية التي ابتعدت منذ اجيال كثيرة عن اتحاد الكرسي المقدس الاب المحترم ساروفيم ناناس الذي سمى كيرللس وهو احمد تلاميذ مدرسة اوربانوس المعروفة بمدرسة انتشار الايمان حيث تثقف بالتقوى والخصال الحميدة واكتساب العلوم. ثم انه لكي يقدم الطاعة للحبر الروماني خليفة بطرس الطوبان لم يتباط عن ان يرسل الى بناديكتوس الثالث عشر ذي الذكر المقدس قاصدًا من قبله الكاهن يوحنا الاميوني من طقس او طائفة الروم الملكية عينها تلميذ هذه المدرسة وذلك بتصرف خصوصي كي يلتمس له بتواضع من الكرسي الرسولي ومن الحبر الاعظم الذي ينقاد اليه كل سلطان كنايسي تثبيت الانتخاب ، ثم يتوسل نيابة عنه في ان يعطى له الاموفوري • فعمل الانتخاب قد تم بنوع هذه صفته حتى انه ظهر مستحق التشيت . واكن لانتظار أن يصدر عن كيرالس براهين اكيدة في الاتحاد الكامل والطاعة نحو الكرسي القدس لم يفوض اعلان التثبيت المرسل مع داهب حسن الصفات قبل ان البطريوك المذكور نفسه يبرز اعترافه بالايان الكاثوليكي كحسب الصورة المعنقة ثم يوكد بقُهم حالفاً على الله يقوم بالطاعة لمراسيم الكرسي المقدس • فكير للس قد

عم كل شيء بجسن الرضى وطبية الخاطر . ومع كونه احتمل الاضطهاد من المشاقين ما برح يسوق الرءايا الموثمن عليها الى الخضوع والاتحاد بالكرسي الرسولي ممارساً حتى الآن اهمامه كراع نبيه : مقدماً برهاناً جديداً على الامانة الخالصة نحو الكرسي المقدس كونه قد اخضع لحكمه المشكلات الواقعة له في تدبير رعيته . الا انه لسبب فروغ الكرسي الرسولي وقتئذ لم يكن محناً ساشرة الفحص عنها . على ان تتميم هذا العمل قد حفظ حسب رسم العناية الالهية لك ايها الاب الكلى الطوبى الذي منذ اليوم الذي ارتقيت به الى هذه السدة العليا قد اهتممت بغيرة سامية وحكمة كلية في حفظ الايمان الكاثوليكي في كل ناحية وانتشاره في العالم اجمع · ولهذا قد فحصت امام قدسكم المشكلات الموردة من البطريرك وانحلت بالجواب الشافي كما تلخص ذلك جلياً بالرسالة التي ارتضى ان يكتبها الى البطريرك والى موازريه اساقفة كنايس الروم اللكية · فمن ثم اذ قد حصل الاتحـاد الكامل هكذا مع الكنيسة الرومانية فان وكيل كيرللس الذي هنا يعد الطاعة الكلية من قبله لمراسيم قدسكم قد جدد طلبة الاموفوري الهملة التي اذ لم تمكن الماشرة بها سوى في غير هذا المكان حيث بسلطان قدسكم تتم القضايا الاعظم قدرًا: فلاجل ذلك تورد الان هذه الطلبة باحترام

وهكذا كيرللس البطريرك الانطاكي بعد تقدمة ما يخصه من الاحترام والخضوع بكل عزمه يلتمس الاموفوري الماخوذ من على جسد القديس بطرس الذي يدل على ملء وتمام الوظيفة الراعوية وله ايضاً رجا وافو ان يوهل للحظوة بطلبته ويشم ان منزلة الكنيسة الانطاكية تمهد له سبيلا واسعاً جدًا لذلك ثم ان كيرللس نفسه يظهر ذاته اهلا لمثل هذا الشرف اذ واسعاً جدًا لذلك ثم ان كيرللس نفسه يظهر ذاته اهلا لمثل هذا الشرف ان لم يزل على الدوام كاي الخضوع نحو الكرسي المقدس فيلوح اذًا من اللايق ان قدسكم يرتضي ان يشمله بهذا الفضل الذي لاجله يوحنا الاميوني الذي يعد نفسه الممثل له هنا بوكالة قانونية يتوسل بحث ومواظبة ولجاجة و . . .

فاجاب قدس الحبر الاعظم هكذا قايلًا:

ايها الاخوة الموقرون

ان الحبر العظم اينوشنسوس الأول برسالة انفذها ألى اسكندر الانطاكي قد اثبت في ان الكرسي الانطاكي لم يكن يسلّم ابدًا مذعنًا للروماني لولا ان ذاك استحق الشرف بمروره فيه وهذا يفرح باقتماله ونهاية حياتـــه فيه ٠ حقاً انه في الازمنة الاولى قد تقلد زمام هذا الكرسي اساقفة مشتهرون بالقداسة كايفوديوس واغناطيوس الشهيد وملاتبوس وفلابيانوس واكن في اواخر الجيــل الخامس اذ تهشم الشرق بارتقات نسطوريوس واوطيخا فاستحال حال الكنيسة الانطاكية الى بشاعة يستحيى منها . لانها انقسمت ما بين الذين ضادُّوا تحديدات المجمع الخلكيدوني المعروفين حتى يومنا هــذا باسم يعاقمة وما بين الذين بخلاف ذلك ظهروا محترمين عقايد المجمع ومراسيمه وخاضمين لاوامر الملك مركبانوس ومن هنا دعوا ملكمين اي تباع الملك الا انه لا استولى في اثناء ذلك على الكندسة الانطاكية بطاركة منفعلون بجاقة الارتقة فحرك بطاركة القسطنطنلة كل ساكن لكي لخِضعوها لهم لاسمًا بعد ان تعجرفوا بلقب مسكوني · وليس ذاــك عمثًا لانه في الجيل السابع حينًا استوات الشراكسة على سوريا والاقاليم القريدة اليها وبعد ذلك استنقذها من ايديهم الملك نيكيفوروس فوكا فدخلت انطاكية تحت سلطان ملوك الروم وصار بطاركة انطاكية ينتدبون ويرتسمون من بطريرك القسطنطينية ومهذا السمل اشترك الملكمون مع الروم ودءوا روماً ملكسان

وبعد ذلك في الجيال الحادي عشر ارسل بطرس الثالث البطريرك

الانطاكي حسب عادة سلفايه يوضح الى الحبر الروماني القديس لاون التاسع كيف ارتقي الى المقام البطريركي طالباً منه ان عنجه التثبيت . كما انه نال التثبيت كالهادة ممتازاً بهذا الشان عن ذوي الانشقاق . وهكذا دوروثاوس الاول قد اتحد مع الكنيسة الرومانية في المجمع المسكوئي الفلورنتيني . الا انه اذ تكردست ايضاً هذه البطركية في ظلمة الانشقاق لم يسطع عليها نور للنهوض من ذلك الا في اواخر الجيل السابع عشر حين مهد السبيل لذلك افتيميوس ديس اساقفة صور وصيدا ثم بعده اثناسيوس المبطريرك وكيرللس الذي اعتقبه . فهذان قد ارسلا الى هذا الكرسي المقدس ولا رأى موافقاً ان عنجها شرف الاموفوري

الا ان البطريك الوحيد في هذا العصر كيرلاس الذي قد ارتقى في الجيل الحاضر الى البطركية وحصل ايضاً من الكرسي المقدس على تثبيت انتخابه واذ أعطى علامات لا يشوبها ادنى شك في طاعته لهذا الكرسي المقدس وناضل عنها بشجاعة كلية ضد سلفسترس المشاق الذي تسلط على الكرسي الانطاكي ولاجل ذلك اضطر ان يفر هارباً الى جبل لبنان ومع ذلك فكيرلاس خصيصنا يسود الان ايضاً على رعية تحوي عدداً متوافراً جداً من الكاثوليكيين مدبرة باهمام حسن من عشرة مطارنة يحترمونه ويكرمونه كما يليق ببطريرك شرعي وهكذا فان هذه البقية من الكنيسة الانطاكية التي كانت قد دفئت تعود الان الى الحياة بهولا الملكيين الارثوذكسيين الارثوذكسيين

فاذًا الى هذا الرجل المستحق التوقير · الى هـذا المناضل الشهير عن الاعـان الارثوذوكسي نخن في هـذا الديوان بحسن الرضى نخص شرف الاموفوري الماخوذ من عـلى جسد بطرس الطوباوي الذي يدل على مل وغام وظيفة الرعاية · بعد ان يبرز اعتقاد الايان الارثوذكسي امام من يقلده

ذلك لكي بالعمل نويد ما قاله لاون التاسع مجاوباً بطوس الثالث بطريك انطاكية . وهو ان الام الكبرى الرومانية اي الكرسي الاول لا تهمل ابنتها بل زميلتها المحبوبة منها جدًا لا في مكان ولا في زمان اصلاً

وبعد ان اكمل الحبر خطابه اطلق الحاضرين بمنح البركة بعلامة الصليب ثم بعد خروجهم اغلقت ابواب الديوان حسب العادة وبقي قدسه مع السادة الكردينالية فقط لكي ينهي ما كان ينبغي تكميله في الديوان السري وعلى هذا المنوال انقضى شغل الكنيسة الانطاكية المختص بالديوان ولان وكيل كيرللس البطريك المنوه به كان يتلهف شوقاً الى ان يسدي نيابة عن كيرللس المذكور شكرًا لقدسه عن الفضل الفريد الذي خوله اياه قلما يكون سرًا اذ كان تكميل ذلك جهرًا غير مباح له فن ثم اذ قد ظفر بعد نهاية الديوان برغوبه من الحبر الذي اقتبله بكل بشاشة داخل حجرته بحضور حاشيته فقط فافتتح الخطاب على هذه الصيغة قايلًا :

حق ايها الاب الكلي الطوبى ان يفرح في هذا اليوم سيدي كيرلاس الثالث المنتخب بطريركا انطاكياً فرحاً لا يضمحل وان يفتخر بالرب وان يسدي اليك لا بالقول فقط بل بالفعل ايضاً شكراً متسامياً • على ان الاموفوري البطريركي الرغوب منه منذ زمان مديد والملتمس بغير ملل عدى خمسة عشر سنة وينيف هوذا اخيراً منك وبك في هذا اليوم باحتفال كلي يقتبله • والقضايا الكثيرة التعداد التي تلاحظ تدبير بطريركيته الروحي كلها التي في مدى اعوام هذه كميتها لم يكن انجازها بنحو من الانحاء : فبك الان تكمل وتنتهي انتهاء سعيداً وجميع الاختلافات الطقسية تلك التي اقلقت طايفة الروم باسرها والتي حتى الان ما امكن قط ترتيبها • تتقوم منك مجكمة سامية وتنتظم • اخيراً البطريرك المنسي المغموم المتعرى من الوطن والمنزل بسل ومن جميع خيراته والمحاط بمخاطر الحياة من كل جهة ومن الجميع مهملًا ومتروكاً يجد منسك مغاثاً وحمي

هكذا معتضدًا حتى انب بشخصك وحده قد وجد يوليوس الاول رادًا اثناسيوس الكلي القداسة الى الكرسي البطريركي الذي بحر وظلم قد خلعه عنه الاريوسيون . وباسكال الثاني ذاك الذي لم يطق ابدًا أن الكرسي الانطاكي ينحط عن كرامته بنوع مــا من الانواع ولاون التاسع الذي بيد منيعة قد حصن الكرامة التي تركتها الى الكندسة الانطاكة عظمة مجامع الابا القديسين كافة . ترى كم تزداد هذه الافعال جميعها اذا ما تلاحظ الزمن الذي كملت منك به زمن الضيقات العامة والمهات الباهظة الملمة بالمالك المسيحية كافة التي تصيرك على الدوام مفتماً ومنضفطاً . وعلى ممر الدقايق منزعجاً . وحقاً انها لعظمة مهــــذا المقدار حتى ان كارللس يتحرك من قبلها فضلًا عما سواها لان يفتخر نظير الرسول بالامراض والاهانات وبالاحتياجات والاضطهادات وبالضيقات المحتملة من اجل المسبح والكرسي الرسولي : وان يستعد فيما سيأتي لاحتمال ما هو اعظم لاجــل هذا السبب عينه . وماذا اقول ايضاً عن المراسيم المعلنة حديثاً من قدسك. انسه كما ان اباء المجمع الخلكيدوني الستاية اذ تُليت عليهم رسالة لاون هتفوا بصوت واحد قايلين بطرس نطق بفم لاون : هكذا كيرلاس مع اساقفته اذ يقتبل رسالتك يهتف قايـلا بطرس نطق بفم بناديكتوس ذاك الابن الطبع بغير اشكال الى الكرسي المقدس حتى منذ نعومة اظفاره على انه قد تربى في هذه المدينة وفيها تثقف بالعلوم المقدسة وبها قدَّم ذاته بكليته ضعية لله والى الكرسي القدس · اعني في المدرسة ألجبروية مدرسة انتشار الايان · حيث اقام مدة عشر سنوات كاملة منعكفاً بكلمة عزمه على التقوى ودرس العلوم · فهذه هي ايها الاب الاقدس نفس مقاصد كيرللس . هـذا ما تبديه جماهير اللة اللكية التي أعيدت منك الي بهاء رونقها القديم متذكرة بـ احساناتك ابدًا . وهذا ما اشهد الك به نيابة عن افرادها في هذا المحفل السني والسعيد في اقطار العالم اجمع . ولان فقرنا لا يستطيع ان يقدم وفاء ما واجباً الى حنوك الرسولي الذي تحتضنا به فانه يقدم عوضاً عن ذلك ايماناً وطاعة واحتراماً وحباً وذكراً لافضالك الغير المتناهية نحونا . اعني انه سينمو بنا جميعاً الاجتهاد في انتشار الايمان الكاثوايكي والتعب بغير ملل والسهر في استيصال الغلط وفي استرداد التهذيب الكنايسي ثم في المحاماة عن حقوق الكرسي الرسولي . سيكرز منا في الدهور اسمك ويكون مطوباً من جيل الى جيل . ستذيع الامم بحكمتك وتخبر الكنيسة الشرقية

سادساً نختم هذا الملحق برسالة البابا بناديكتوس الرابع عشر الى البطريرك كيرلس طاناس وفيها كفاية وغنى عن سواها لبيان منزلة هذا البطريرك الشهير الخالد الذكر ولبيان مقام الكنيسة الانطاكية لدى كنيسة رومية ام جميع الكنائس ومعلمتهن اذ تعدها ابنة لها وزميلة محبوبة كما يعد طائفتنا الملكية البقية الباقية من هذه الكنيسة الانطاكية التي عادت بعهده الى الحياة المسيحية قاماً وحقيقة

وقد امتاز هذا الحبر المبجل مدى الاحقاب على سواه بكونه قبل ان ترقى كرسي الحلافة البطرسية قد تفرد بسعة معارف بكل اصناف العلوم الدينية حتى لم يدع سبيلا لان ينافسه فيها احد ولاسيا فيا يخص تاريخ الكنيسة الشرقية ومجامعها وقوانينها وطقوسها على اختلاف طوائفها ولذلك لما ارتقى الى عرش الباباوية انعطف بكليته الى الكنيسة الشرقية والعناية باولادها واظهر لهم حباً فعالاً ما بلغ اليه أحد فيا

اظن من الاحبار الرومانيين الذين امتازوا بجبهم للشرقيين وليس عددهم بقليل وما اعظم اعمالهم في سبيل الشرق والشرقيين في عصرنا من الطيب الذكر البابالاون الثالث عشر الى قداسة البابا بيوس الحادي عشر المالك اليوم سعيدًا ادام الله تعالى ايامه الى سنين عديدة بجياة سعيدة ومجيدة وهذا نص الرسالة:

# الى الاخ الموقر كيرالس الانطاكي الكاثوليكي بطريرك الروم الملكية بناديكتوس البابا الرابع عشر

ايها الاخ الموقر السلام

انسه اذ يتردد بمخيلتنا ان كنيسة الروم الانطاكية الشريفة منفصلة منسذ زمان مديد عن الكرسي الروماني ومدبرة من بطاركة منفعلين بهذا الدا، هي الان اخيرًا موتمنة الى اخويتك بسكينة وبعناية راع حقيقي غتلي حقاً بكل صنف من الحبور ونعود كاننا متناسيون التوجع المديد الذي كان مستحوذًا علينا من جرى اقتحام اولئك الروسا المشاقين ونستوعب ايضاً فرحاً يفوق التصديق لكون اسم البطريرك الروم الكاثوليكي الانطاكي اضحى اهلًا لان يتدون بامن كالعهد القديم في الذبتيخا الرومانية ، وفي هذا اننا لممنونون له تعالى ونشكره شكرًا متسامياً . لاسيا لان هذا الحظ السعيد قد حدث في زمن جلوسنا ولو بغير استحقاق على سدة الحنيسة العليا ، ويكننا بوجودك ريساً ان نكون اقل خوماً على جزء تلك الرعية المحاط من اساقفة كذبة الذي كان مشرفاً على خطر ترك الايمان

الارثوذكسي . بل بخلاف ذلك لنا أن نرجو بان البقية ترتجع فما بعد الى حظيرة السيد المسيح . فعظم اذًا كونك اعدت شرف الرئيس الكاثوليكي بعد زواله الى البطريركية اليونانية الشرقية ولهذا انك تمدح كثيرًا امامنا بعدل على انك لبلوغ امر عظيم مثل هذا قد نهجت لك اولاً السبيل قديماً بحسن السيرة التي استسرت بها برومية في المدرسة المقامة لانتشار الأيان ثم بعده باعلانك جهارًا في طايفتك حقيقة عبادة الله بواسطة الفضايل المسحمة ولذلك ارتقبت من اساقفة الابرشية الشرقية الكاثوليكيين على الكرسي الانطاكي الذي جاهدت فيم بدى اعوام كثيرة كجندي صالح للمسيح ضد اعدا الحق الكاثوليكي بغير ان تجبن من المحن التي لم تزل تكابدها حتى الان ثم انك خوفاً على الشعب المومن من ان يضل قد لاحظته كثيرًا بمراجعتك الكرسي الرسولي المتواترة وسلوكك النشيط حسب اوامره ومراسيمه بفائدة عظيمة لخرافك والمديح السامي لطاعتك · ثم لكي يمكنك ايضاً الافتخار بكونك متحدًا براس الرعاة المنظور اشد الاتحاد التمست ان تتجمل من الحبر الاعظم بالاموفوري المقدس بواسطة الولد الحسب الكاهن يوحنا الاميوني الموسل قاصدًا الى رومية لهذا الغرض الذي باجتهاده وفطنته وحسن سعيه صار لك مفيدًا . واخيراً إنك لم تهمل شيئاً تستطيع به ان تتلالا تقواك وامانتك الخالصة واحترامك السامي نحو الكرسي الروماني . ولكونك متصف بمثل هذه الاستحقاقات يحنك ان تعد ذاتك اكل شي من قبل حلمنا وائن كانت قد توخرت الى الان هبة الاموفوري فاعلم أن ذلك قد صدر بفطنة • على أنه عقدار اطالة المدة المرغوب بها عقدار ذلك يعود اقتبالك اياه شهياً . واما الان اذ قد استصوبنا في الا يبطى قد انعطفنا لتوسلاتك المتصلة والمجددة ايضاً من قبل قاصدك في الديوان

فهوذا بغاية الرضي نرسل لك الاموفوري الماخوذ من على جسد القديس بطرس الذي يدل على مل وقام السلطة الحبرية الذي يسلمك اياه من قبلنا الاخ

الموقر اسقف بغداد او اخر يقام منه · بجيث تبرز قبلًا تجاه احدهما اعتقاد الايمان الكاثوليكي طبق الصورة المعينة منسالفنا السعيد ذكره اوربانوس الثامن وتعد بقسم احتفالي بان تكون اميناً لنا وللكرسي الرسولي مستعملًا صورة الالفاظ المسلمة الى قاصدك التي تدفع الك مع هذه المحاتيب ثم تعد حالفاً في اذك تحفظ بغاية الاجتهاد بالطاعة الواجبة كلما تحدد منا في الرسالة العايدة لمنفعة الاخوة الموقرين بطريرك الروم الملكية وجميع اساقفة هذه الرتمة الكاثوليكيين الخاضمين لهذا البطريرك المحورة بالرابع والعشرين من كانون الاول في العام الماضي سنة الف وسبعاية وثلاث واربعين التي تبتدي \_ لما قلد الرب الآله ـ وصورتها تصل اليك مع مكاتيبنا هذه · فاستعمل اذًا هذه الهمة الموقرة وبوضعها تجاه اءين امتك حرك ذكرها الى التثلت واحتضان الايمان المسلم لنا ولها على حد سوى من هامة الرسل ومقدامهم كى يرتجع الينا منجذباً بنوع ما او يثبت معنــا راسخاً جميع الذين اصطبغوا في بطريركيتك بالمعمودية القدسة . وفي عمل مثل هذا نخثك بغيرة ابوية في ان تفرغ الجد (كما فعلت حتى الان) معتنياً بكلما يقتضيه الانتباء الرعائي . وبهذا تحوز نعمتنا الوافرة يومأ فيومأ بازدياد وعربونا لها تقتبل هدية زهيدة مسلمة لقاصدك من الاشيا المقدسة · ثم البركة الرسولية التي نمنحها لاخويتك بجب وافر

اعطي برومية النح في التاسع والعشرين من شهر شباط سنة ١٧٤٤



## ﴿ ١٥٣﴾ الفهرس

|                                                              | مفحة |
|--------------------------------------------------------------|------|
| مقدمة للمولف                                                 | 1    |
| سنة ١٧٢٠ ـ الوزير عثمان باشا ابو طوق في دمشق ـ وفاة البطريرك | " "  |
| اثناسيوس دباس ـ رسامة خلفه كيرلس طاناس في دمشق سنة ١٧٢٤      |      |
| _ رسامة سلفستروس في القسطنطينية بعده                         | 1    |
| - فرار كيرلس من دمشق الى دير المخلص _ عزل عثان باشا          | 0    |
| وحضور خلفه اسماعيل باشا العظم _ الهرج في دمشق                |      |
| _ اعمال سلفستروس في حلب _ رسامة مكسيموس حكيم مطراناً         | 1    |
| على حلب _ انسان غريب الشكل مثني                              |      |
| _ اصل او جد بیت الیازجی                                      | Υ    |
| سنة ١٧٣٠ ـ السلطان محمود الاول واسماعيل باشا ـ خلفه عبدالله  | Y    |
| باشا الايضلي وعدله                                           |      |
| _ طرد سلفستروس من حلب وحضوره لدمشق واعماله فيها ً _          |      |
| الوبا والفلا فيها                                            |      |
| سنة ۱۷۳۳ عزل عبدالله باشا وخلفه سليمان باشا العظم            | ٨    |
| _ حربه مغ الامير ملحم شهاب وظاهر العمر والعرب                | 10   |
| سنة ١٧٣٨ عزل سايان باشا وخلفه حسين باشا البستانجي _ ثورة     | 1    |
| دمشق عليه                                                    |      |
| سنة ١٧٣٩ عثمان باشا المعصل وفتحي القــــلانسي ــ طرد وجاق    | 1.   |
| القبيقول ــ عزل عثمان باشا وتولى مكانه علي باشا وعدله        |      |
| _ ظهور مسيح دجال _ عزل علي باشا وعاد سلّيان باشا العظم       | 11/  |
| حارب ظاهر العمر ومات مسموماً ـ تولي ظاهر على عكا ـ           |      |

|                                                             | محديم |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| خلف سليان اخوه اسعد باشا العظم _ الهرج في دمشق _            |       |
| وكالة مخائيل توما عن البطرك سلفستروس                        |       |
| _ السلام بين الطائفة في دمشق بغيابه _ صدور الفرمان السلطاني | 17    |
| لصالح كيرلس                                                 | · ·   |
| و فرمان ضده                                                 | 14    |
| سنة ١٧٤٦ بِ ايقاع اسعد باشا بوجاق الانكشارية                | 14    |
| ـ فتحي القلانسي مع الرمال                                   | 1 1   |
| سنة ١٧٤٧ _ ايقاع اسعد باشا بفتحي القلانسي                   | 11    |
| _ بدعة بالاعراس ثقيلة                                       | 10    |
| ـ توزيع المغارم على الكاثوليك وغير الكاثوليك بالاتفاق       | - 17  |
| _ عشق قتال فاضح                                             | 14    |
| ـ دار اسعد باشا العظم وقيساريته في دمشق ـ الجراد            | 1.4   |
| _ المطران نيكوفورس وكيل سلفستزوس واضطهاده للزوم             | 19    |
| الكاثوليك                                                   |       |
| _ رسامة المولف شماساً وكاهناً _ خلاف بين الروم الكاثوليك    | - 7.  |
| ورهبان الافرنج في دمشق                                      |       |
| سنة ۱۷٤۹ سعر وكفر                                           | 77    |
| - وكالة المولف في القلاية وجمع احسان لبطركية القسطنطينيــة  | 71    |
| لوفا الديون ءنها                                            |       |
| ـ نكبة عبدالله اليازجي واعادته الى مقامه                    | 70    |
| - امور نادرة غريبة - قصاد الاحباش لدى بطريرك الاسكندرية     | 77    |
| سنة ١٧٥٠ ــ حضور سلفستروس                                   | . 77  |
| ـ حادث او ظاهر غريب على مقبرة التل                          | 77    |
| - كراسي مطارنة البطركية الانطاكية                           | 7.4   |

\_ محتال بشكل مطران

| _ تصريف الكهنة الرهبان في دمشق                             | *  |
|------------------------------------------------------------|----|
| _ وفاة السلطان محمود وخلفه السلطان عثان _ طوفان وزلازل     | 7  |
| في كل مكان                                                 |    |
| _ حرب بين الانكليز والفرنساويين                            | ٣  |
| - خرافة يونانية في عيد القديس لفرنديوس - وترميم الكنيسة    | ~  |
| الجوانية في دمشق وكنيسة مار يوحنا في معلولا                |    |
| _ ابنة قنصل الانكليز في عكا _ عمل القرصان في يافا وقيام    | ~  |
| المسلمين فيها على رهبان دير الافرنج                        |    |
| _ اعمال القرصان في صور واشتداد البرد وانتشاره في كل البلاد | 4  |
| سنة ١٧٥٧ _ عزل اسعد باشا العظم                             | 40 |
| _ حسين باشا مكمي الغزاوي وموسى باشا المعراوي               | 7  |
| _ الشماس افكسنديوس واعماله باعادة عماد الارمن والافرنج _   | 41 |
| فتئة البطركية بسبيه .                                      |    |
| _ امتداد الفتنة الى بطركية انطاكية واورشليم                | ٤١ |
| _ قتال الامير ملحم شهاب مع المتاولة في قرية نصار           | 34 |
| _ عود الى سنة ١٧٥٧ بالقتال بين الانكشارية والقبيقول        | ٤٤ |
| ر _ نهب الحاج بالطويق من العربان                           | ٤٥ |
| _ ترميم الكنيسة البرانية في دمشق وما عقب ذلك               | ٤Y |
| _ قتل كاهنين من الرهبان مرشحين للاسقفية                    | ٤٨ |
| _ موت السلطان عثمان وتولي السلطان مصطفى _ دوام الفتنة في   | ٤٩ |
| الشام _ حضورً عبدالله باشا الشتجي والخوف من بطشه           |    |
| سنة ١٧٥٨ اعماله في دمشق وايقاعه باهـــل الفتن وغيرهم ونهب  | 0. |
| البيوت والمغازن                                            |    |
|                                                            |    |

| - مكتوب حاكم اسطرخان الى ملكة روسية اليصابات بشأن          | ۰۳   |
|------------------------------------------------------------|------|
| النبي الغريب الشكل ونبواته                                 |      |
| _ اشتداد الفلا وامتداده في كل اطراف البلاد _ قتل اسعد باشا | ٥٩   |
| العظم في سيواس وضبط املاكه وامواله في دمشق وسواها          |      |
| _ انتشار الامراض القتالة في حاب وسواها                     | ٦.   |
| ـ الفتن في القدس بين اليونان ورهبان الافرنج                | 11/  |
| سنة ١٧٥٩ _ احوال النصاري المرضية في عهد اسعد باشا في دمشق  | ٦٢   |
| - احوالهم المعكوسة في عهد عبدالله باشا الشتجي              | 78   |
| ا علمه مع البطرك سلفستروس ورهبان الافرنج                   | 10/  |
| ـ زينة دمشق لمولد ساطانة وعيد الفطر                        | 17   |
| - ذلازل شديدة عامة بعد الوبا                               | 71 - |
| سنة ١٧٦٠ عزل عبدالله باشا الشتجي وخلفه محمد باشا الشاليك   | ٧٠   |
| قدوم الوباء من جهة عكا وفلسطين                             |      |
| _ الكورانتينا _ عزل محمد باشا وخلفه عثمان باشا الكرجي .    | YI   |
| سنة ١٧٦١ وفاة البطريرك كيرلس والفتئة على البطركية بعده     | YI   |
| _ ترميم قلعة بانياس                                        | 77   |
| - عزل مخائيل توما عن الوكالة البطركية وخلفه جرجس الحلبي.   | 141  |
| سنة ١٧٦٢ استقبال النصاري للوزير بالشموع عند قدومه من       | ٧٣   |
| اسلامبول وعودته من الحج                                    |      |
| - ترميم كنيسة دير صيدنايا _ عزل جريس الحلبي من الوكالة     | YE   |
| وعودة مخائيل توما وموته شر ميتة                            | · ·  |
| سنة ١٧٦٣ رسامة مكاريوس صدقة مطراناً على صيدا وترشيحه       | Yo   |
| للبطركية خوفاً من قيام الفتئة على سلفستروس                 |      |
| - ترضية اكاريوس بزيادة تخوم ابرشيته الى حاصبيا وراشيا _    | Y1   |

|                                                            | مفحة |
|------------------------------------------------------------|------|
| تجديد بناء كنيسة الناصرة                                   |      |
| سنة ١٧٦٤ ظواهر جوية غريبة من غزارة الامطار وشدة البرد      | 71   |
| وفرط الحر وجفاف الينابيع والانهار                          |      |
| سنة ١٧٦٥ _ اجتماع المطارنة مع سلفستروس عند موته لتدبير     | YY   |
| خلف له واختلافهم بهذا الامر واول النزاع بين مطارنة اليونان | V    |
| والاكليروس الوطني على البطركية _ حاشية في بيان ذلك         |      |
| سنة ۱۷۲۲ موت سلفستروس وما عقبه                             | Yq   |
| _ تناذل اثناسيوس جوهر عن البطركية الى ثاوضوسيوس دهان       | ٨.   |
| عند الكاثوليك _ الاضطراب على البطركية بين المطارنـة        |      |
| غير الكاثوليك -                                            |      |
| - تعيين البطريرك فيلبمون من اسلامبول بدون انتخاب ولا       | 7.   |
| شور _ عجائب سلفستروس                                       |      |
| _ تنازل متاوس اي متى بطريرك الاسكندرية الى كبريانوس        | ٨٣   |
| _ تناذل برثانيوس بطريوك اورشليم لافرام _ وصول البطريزك     | 人名   |
| فيليمون الى دمشق وقدايسه الاول                             |      |
| سنة ١٧٦٧ زيارة البطريرك فيليمون لبيوت المسيحيين وعثان باشا | ٨٥   |
| _ خدمة البطرك للوزير ستة الاف ذهب او عشرة الاف وترقية      | 7.1  |
| جرجس الحلبي الى رتبة لغوثاتي وخيبة امال الرعية             |      |
| - تدبير جديد بدعة جديدة _ زيارة البطريرك فيليمون لدير      | AY   |
| صيدنايا مع وكيله جرجس الحلبي وسلبه زينة الدير او الطاقية   |      |
| الشاهورة ـ زيارتهم معلولا واضطهاد الكاثوليك نبيها          |      |
| - اعمال المجمع الذي انعقد في دمشق لندبعر السطركية باحد     | **   |
| عشر قانوناً .                                              |      |
| - خواب كنيسة بيروت الجديدة على من كان فيها                 | . 19 |
|                                                            |      |

|                                                                                  | ăzio  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ـ موت البطريرك فيليمون في اللاذقية ـ وذكر اعماله السالفة                         | 1     |
| سنة ١٧٦٧ رسامة البطريرك دانيال في القسطنطينية بدون انتخاب                        | 41    |
| ضد قوانين الجمع الاخير في دمشق ـ قتل جرجس الحلبي                                 |       |
| الوكيل بيد جند القبيقول                                                          |       |
| تغريم الوزير للنصارى وامتناعهم عن تنصيب وكيل البطركية                            | 94    |
| سنة ١٧٦٨ _ وصول البطريرك دانيال لدمشق _ رياسة المولف                             | 14    |
| لذير راهبات صيدنايا                                                              |       |
| سنة ١٧٦٩ حروب المسكوب مع البولونيين والططر والمثانيين                            | 94    |
| سنة ۱۷۷۰ و ۱۷۷۱ و ۱۷۷۲ ۱۰                                                        |       |
| ظهور شأن علي بك الكبير في مصر واتفاقه مع ظاهر العمر                              | 98.8  |
| واستيلانه على فلسطين وقتاله لعثان باشا في بلاد الشام وفتح                        |       |
| و مشق على يد محمد بك ابي الذهب وعودته عنها الى مصر                               |       |
| عودة عثمان باشا الى دمشق وقتاله اظاهر على بجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 14    |
| وانكسار جيشه _ قتال الدروز الظاهر العمر والمتاولة واستيلا                        |       |
| ظاهر على صيدا واستيلا اولاده على بلاد اربد وعجلون                                |       |
| تولي محمد باشا العظم على دمشق ومنعه عن السير بالحاج وظلمه                        | 91    |
| للنصاري _ استيلا علي الظاهر عـــلي حوران باسم والده                              |       |
| اعمال محمد ابو الذهب في مصر وتغلبه فيها على مولاه علي                            |       |
| بك _ استيلا ظاهر على يافا                                                        | Lax / |
| عزل محمد باشا العظم وتولي مصطفى باشا _ حرب محمد بك                               | 43    |
| المعلى بك مولاه وقتله له في مصر _ اشتهار امر البطريرك                            |       |
| دانيال بالربا _ وزارة عثان باشا المصري                                           |       |
| سنة ١٧٧٣ حصار من اكب المسكوب لبيروت ودخولهم اليها وعزل                           | 1     |
| A 11 (A) (A)                                                                     |       |

وترميم دير مار جرجس في صدنايا

ـ بنا. السوق الجديد في دمشق وسقفه

|                                                                  | مفعدة |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| ملحق الكتاب لاغة بانتخاب كيرلس طاناس بامضاوات اكليروس            | 118   |
| دمشق واعيان الشعب فيها                                           |       |
| فتوى بصحة انتخاب ورسامة كيراس طاناس بطويركاً على انطاكية         | 177   |
| رسالة في بيان نكبة الدولة بجكام البلاد من آل العظم مفصلا         | 177   |
| شكوى اهمل حلب من اعمال البطريرك سلفستروس ومطارنت                 | 177   |
| ورجاله مفصلا                                                     |       |
| اعمال الديوان السري في رومية التثبيت كيرلس طاناس بطريركا         | 127   |
| خطاب المحامي بطلب ذلك                                            | 124   |
| جواب البابا بناديكتوس الرابع عشر لـ بذكر مجد البطركية            | 110   |
| الانطاكية القديم الذي تجدد بارتقاء كيرلس المذكور وذكر            |       |
| اعماله واستجفاقه بعلمه وتقواه واعلان تشبته                       |       |
| رسالة البابا المذكور لكيراس بالتهنئة له مع التمني بان تعود بسعيه | 119   |
| البطركية الانطاكية الى مجدها السابق                              |       |

ASSER, ASSER,





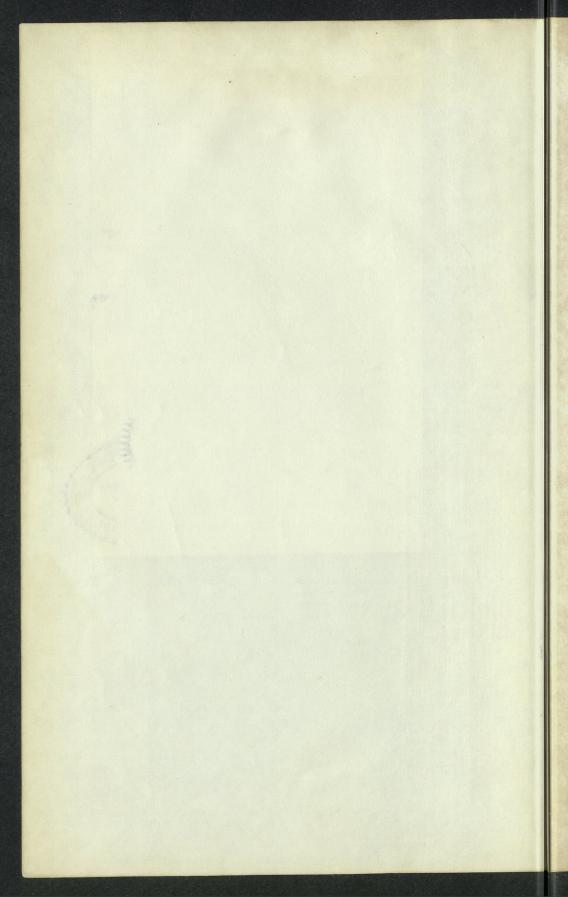

### DATE DUE





